4,400,000



فذه هي الجزائر

أجمت رتوفيق المِدَى

DO CONTROL OF THE PROPERTY OF

اهداءات ۱۰۰۱ اید أحمد أبو زید أنثروبولوجی

المساران في المدلق



ملتزمة النشر والنششع

المسيم المسلم المسلم



المالية المالية المالية

إني تحمايا ممركة الحربة الحاسمة في فطر الجزائر النبهل .

إلى أرواح الشهداء ، ودماء الأبرياء ، ودموع اليتامي .

إلى الذين ماتوا لتحيي مقدساتهم.

إنى الذين كسروا بأيديهم الجبارة أغلال الاستعباد .

إلى الذين تعطمت فوق صغرة إيمامهم موجة الاستمار .

إلى الذين بنوا بمزاعمهم الصادفة ، بين أكام سن الجثث وجر س الدماء وطوفان من ألسنة اللهيب ، صرح الجزائر الحرة ، السميدة المستقلة .

أودم هذه الدراسة المتواضعة ، اعترافاً بفضلهم ، وتخليداً لذكراهم ، وخليداً لذكراهم ، وخليداً لذكراهم ، وخهادة للم أمام الله والناس أجمين ، بأنهم استحقوا تقدير الوطن والتارخ . وتمجيد المروبة والإسلام .

١ . توفيق المرثى



A manufacture of

من هي هذه الأمة التي أدهشت العالم بجهادها ، وسهرت الدنيا بقباتها أمام أعظم قوة استمهارية جردت في قطر من الأفطار ، في أني عصر من المسور ، واشرأبت إليها أنظار سائر الشموب تشهد على بدما معسن الظالمين ، وعزيق آخر صفحة من سفحات الاستمهار الدلى القذر ؟

وما هى هده البلاد التى بسيجل التاريخ فوق جبالها ونجودها ، وبين شماسها وكثبانها ، صفحة من أروع صفيحات البطولة والمجد ، ويروى تدية منال تحريرى لا مثيل له في العالم ، شاركت فيه أجيال وأجيال منافية ، حتى صار ذلك النضال التحررى « القاسم المنترك الأعظم » بين سائر أواد هذه الأمة ، وبين سائر أبناء هذا الوطن الشريف ؟

تلك هي أمة الجزائر . وذلك هو قطر الجزائر!

اسمان أسبحا ملء السمع وملء الفم ومل الضمير ؛ اسمان أسبحا علما على كل المهافى التى تقدسها الرجولة الفاضلة ، وتعجدها الكرامة الإنسانية : الجهاد في سبيل الحرية ، والموت في سبيل الله والوطن ، والتسمية ، والإيثار ، والبطولة الصامتة ، والقيام بالواحب ، كل الواجب ، الى آخر قطرة من الدم ، وإلى آخر رمق من الحياة .

تلقت الدمة ، عن أجداد ، ا ، فوق أديم هذا الوطني ، على ، و وضميراً ، وتوارثت ذلك تاراً عن كار ، سند أقدم الدسور . فما سقط العلم ، علم الحرية ، سن بد شهيد ، ستى تلقته أيدى الذين يقتفون فى ، الشرف خطاه ؟ وا استقر ذلك السيف ، سيف الكدفاح والنفال في يوماً ، فهو دولة بان الأجداد والآباء والأحفاد ، لا يزال مشهراً منذا السنان ، عجد الماضى ، وبشى الحاضر ، وبهي المستقبل . وما خبر دلك الضمير المتقدة ، ولا خفت نوره البضاء ، فهو ضمير الإعان والوائد مورد ، عو روح قد سنة ماعة أاغت بين الوسمير المتقدة ، ولا خفت نوره البضاء ، فهو ضمير الإعان والوائد مورد ، عو روح قد سنة ماعة أاغت بين الوسمير المتقدة ، ولا خفت نوره البضاء ، فهو ضمير الإعان والوائد مورد ، عو روح قد سنة ماعة أاغت بين الوسمير المتقدة ، ولا خفت نوره البضاء ، فهو ضمير الإعان والوسمير المتقدة ، ولا خفت نوره البرضاء ، فهو ضمير الإعان والوائد مورد ، عو روح قد سنة ماعة أاغت بين الوسمير المتقدة ، ولا خفت نوره البرضاء ، فهو ضمير الإعان والوسمير المتقدة ، ولا خفت نوره البرضاء ، فهو ضمير الإعان والوائد من المناه ، وبين ، وبين المناه ، وبين المن

لكن البالم، والسالم البين على الأخمى، لا يسرف عن هذا الشولا عن بلاده الشيء الكنير ، عالاستمار الفردسي فد أقام ببن العالم و الده الله العليمة من أرض العروبة والإسلام، جداراً حديد أراد، هو أبد با وأراده الله سؤقتاً ، فلم نشع أحباره، ولم يذع ذكر وتمد الاستمار محق معالمه، وطعم تاريخه، ومحو جسيمه، وإعا شخصيته ، كبلا يذكر بعد ذلك في عالم السروبة ، ولا ضمن بلاد الإسلا ولا بين سفوف الأمم الحرة .

غير أن المستممر لم يستطع أن يفرض إرادته ، رغم وسائل البط

والقوة المسكرية الرهبية اللدين مات يشهرها في وجه الشب الحزاري المناحليل و في الشب الحزاري في الناحليل و في الأحمر مو الدي نرش إرادته قرة إنام معتوة ساعديه و هوة تضميته ، وأحمن المالم البرم ، - والمالم المربي المالم المربي المالم المربية أن يعرف عن عذا السمب المنتابي المنتاب وحمن بادده كل شيء ،

وسذا هو موضوع بحثنا اليوم .

وأنالم أكتبه للدعامة ، إنما كرمنه تستجبان للمرافي ، وندر ماعها بهذا القطر ، وبه أما الشدر عمر بديمه على الصادر ، بن أن والمادر في التابت من أرفام الإعتماء ، ومسبب الحله الحرب أنها المادر وماد على الأصل ، فلا مبالغة ولا مربل الإدا ما دير القان عاد ، ونات على أما يته ، وجد نفسه ماماً بكل ما يجب أن بعرفه عن مذا القطر ، وعن هذا الشمب ، وعن هذا الجهاد ،

تم إلى قد استجبت فى تأليفه ، لرغبة عربية وطنمة كربمة ، أبداها أن حؤدن صادق كربم ، ألا وهو المجاهد الكبير الأستاد محمد فؤاد جلال ، سكر تير عام مجلس الحدمات ، ورئيس مؤتمر الخريجين السرب .

فقياما بواجبي ، وتلبية لهذه الرغبة المخاصة ، أفدم لمالم المروبة ، ولأقطار الإسلام، هذا الكتاب، وأرجو أن يكون وسيلة تزداد إل

روابط الأفوة والتضامن والكفاح ، بين المالم المربى الناهض ، وبين شمب الجزائر المجاهد ، واسطة عقد المفرب المربى الكريم ، حتى نشترك سما في تقويض آخر مماقل الاستمار ، وإقامة جدران المستقبل المربى الباهر ، على أسس الأخوة الصادقة ، والتضامن الفمال ، تحت راية الحرية ، وفي نميم الاستقلال .

ا. ت. المدني

# الع الول

## التعرف بالبالوا والرات

: 1900-1

لماذا أطلقوا على هذه الأرص الشاسمة المدية للمندة بين حدرد الماك. التونسية شرقا ، والماكمة المراكشية ، غربا ، اسم « فطر الجزائر » .

وهل هذا القيلر مؤلف من تجرعة من الجزر البيحرية ، حتى استحس هذا الاسم ، . إن هذا القطر كان يدعى في التاريخ المربي القديم « الغرب الأوسط » إلى سنة ١٥٠٠ ميلادية ، حين تدحل الأتراك المهانيون في أسمه ، استجابة لطنب أهله ، وساعدوا على إلمقاده من السقوط تحت ضربات الاستمار الأسباني الفتاك ، بمد أن انتهى أمم المالك الإسلامية سلاد الأندلس .

وإذ جمع الأتراك العثماديون ورجال المغرب الأوسط سائر البلاد تحت إدارة مركزية موحدة ، اتخذوا عاصمة لهما بلدة صغيرة ، ذات موقع جغرافي ممتاز ، تتوسط الساحل كأنها درة تاجه ، تدعى « جزائر بني مزغنة »

لوجود عدد من الجزر الصغيرة أمامها ، تستعملها لحماية سفنها والدفاع عن ديارها ضد غارة الأعداء فأخذ الأتراك وأهل البلاد يعمرون تلك المدينة ، وينشئون بها الدور والقصور إلى أن تضخمت وأصبحت من أكبر المدن الأفريقية قاطبة ، وصارت تدعى باختصار « مدينة الجزائر » ثم أطلقوا أسميا على كامل البلاد المنرامية الأطراف التي تدين لحسكها ، وهكذا نشأت في مستهل القرن السادس عشر ، وحدة تدعى الجزائرية ، أو قطر الجزائر ، مع نشأة العصر التاريخي الحديث في العالم .

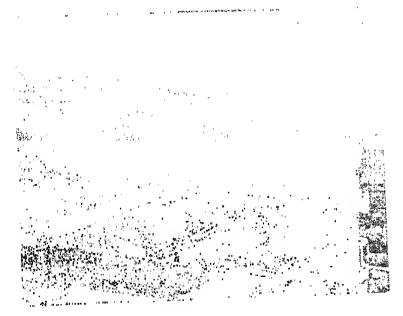

( شكاي ١ ) مديـة الجزائر أيام العدولة المستقلة

#### املها:

تقع البلاد الجزائرية كلها على البحر الأبيض المتوسط ، ولها ساحل صخرى في الغالب ، يمتد نحو ١٣٠٠ كيلو متر ، فيما بين مملكتي تونس ومراكنس . ويكاد هذا الساحل يسير على خط مستقيم ، ليس به كثير من الخلجان أو الجونات أو الجزر ، قد شيدت عليه من الشرق إلى المنرب ، وراء جدران وسدود سميكة ، أهم المدن والمراسي البحرية : عنابة

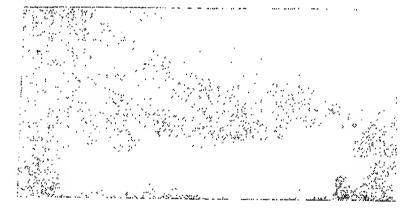

( شكل ٢ ) حايج قرب مدينة جيحل ( بونة ) سكسيدة ( فليب فيل ) ، بجاية ، الجزائر ، وهران ، جبيجل . الخ

مرودها:

الحد الشرق الجزائري حد وضعي، يفصل مموديًا بينها وبين مماكمة

تونس ، من نقطة تبتدىء شرق « القالة » على البحر ، إلى نقطة تذتهم على مقربة من مدينة « غدامس » في المملكة الليبية .

أما الحد الغربى ، فهو وضمى كذلك ، لا يعتمد على أى حاجز طبيعى فينحدر عمودياً من نقطة غرب « الفزوات » (نمور) إلى واحة « الفقيق ثم ينتهى غربا جنوب المملكة المراكشية .

وأما الحد الجنوبي فهو يفصل ، بصفة وضمية بحتة ، بين قطر الجزارُ وأفريقيا الفربية الفرنسية ، بحيث يترك لقطر الجزائر بلاد « الهمهار » التر تسكنها قبائل « الطوارق » المتيقة .

### مدامها:

يتاً لف القطر الجزائري من فسمين : القسم الشمالي الآهل ، وقسه الصحراء والواحات الحنوبية .

أما مساحة بلاد الجزائر الشمالية فتبلغ ٢٠٧,٥٠٠ كيلو متر مرب ومساحة بلاد الصحراء الجنوبية تبلغ ١,٩٨٧,٦٠٠ « « « فتـكون جملة مساحةالقطر الجزائري ١٩٥,١٠٠ ٣

### طبيعة الأرض الجزائرية :

القطر الجزائرى في مجموعه نجد مرتفع ، فإذا ما ألقيت نظرة على خارطة القطر الجغرافية ، رأيت سهولا ضيقة شاسعة الغني بديعة الحسن

تنحصر بين الجبال وساحل البحر . ووراء هذه السهول الساحلية عمد سلسلة جبال الأطلس التلى ، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . فإذا ما أنحدرت من هذه الجبال المتواصلة رأيت نفسك فى إقليم « النجود » المترامى الأطراف ، والذى يبلغ ارتفاعه أحياناً نحو ٨٠٠ متر . فإذا استمر بك السير نحو الجنوب ، ارتفعت أمامك شاخة عظيمة سلسلة جبال الأطلس الصحراوى التى تخترق القطر بأسره من شرقه إلى غربه ، كأمرا سد منبع أحكمت صنعه يد الله ، ليحول دون تسرب رمال الصحراء إلى إقليمى النجود والأطلس التلى .

وإذا ما اخترقت تلك الجبال الصعبة المرتق ، الوعرة المنحدر ، وجدت نفسك أمام إقليم الصحراء المترامى الأطراف . وإليك نبذة وجيزة عن كل تسم من هذه الأقسام التي هي كل البلاد الجزائرية المجاهدة :

#### الله والساحل:

الساحل الجزائرى جنة يانمة ، وحديقة غناء ، هو غوطة دمشق ، أو دلتا النيل . إنه القطمة الحيوية من أرضنا الجزائرية ، حيث الأشجار الباسقة والفواكه والثمرات ، والأعناب التي يرتد الطرف عنها خاسئاً وهو حسير . ففي هذا الساحل تمتد سهول عنابة وسهول متيجة ، وسهول وهران ، وقد صيرها الاستمار الفرنسي قطمة من أوربا ، بمد أن أبمد عنها بشتي الوسائل سكانها المسلمين ، وتركهم كمنبوذي الهند في العهد القديم .



( شكىل ٣ ) الأطلس التلى عند سكا دودى

أما الأطلس التلى فهو يمتد ويتضحم ، وينفسح أحياناً عن السهول المشاسعة الثرية ، وأهمها سهول المدية ، وسيدى بلعباس ، حيث المزارع الفنية . وترتفع جبال التل أحياناً إلى ٢٣٠٨ أمتار ( قمة لالا خديجة يبلاد الجرجرة ) .

هذه الجبال التلية غنية ، فيها المزارع ، وتكنفها الفابات المكثيفة ، ويسكم الجبليون من أصلب الناس عودا . وتشمل هذه السلسلة عدة جبال متلاحقة ، أهمها من الشرق للفرب : جبال سوق أهراس . وجبال بابور . وجبال جرجرة وتدعى بلاد القبائل الكبرى حيث يميش مليون من الناس الكادحين العاملين ، وجبال الونشربس ذات الفابات البديمة ، وجبال تلاسان التي هي من أجمل ما تراه العبون .

فثلانة أرباع القطر الجزائرى يميشون من خيرات هذه السهول وهذه الجبال . وفي هذه المنطقة تقع أهم وأكبر المدن الجزائرية الساحلية ، مثل عنابة . وسكيكدة ، ومجاية ، والجزائر ، ووهران ، والداخلية متل سوق أهراس، وقالمة ، وقسنطينة ، وسطيف، والبايدة، والمدية ، ومنيانة ، وسيدى بلمباس ، وتلمسان الخ . وتمتاز هذه المنطقة بجو معتدل ، وطقس جميل ، وأمطار منتظمة .

#### النجود:

هذه المنطقة الشاسعة تنحصر بين سلسلتي الأطلس النلي ، والأطلس السحراوى ، فهي بلاد المراعى والفضاء الفسيح ، لا تجد بها مدناً كبيرة ولا عمراناً واسعاً ، وقلما وجدت بها نبع ماء أو مجرى واد ، فأرصها تركمتسي بنبات « الحلفة » الذي يجمعه الأعراب لبعض الشركات الاستعارية الكبرى المحتكرة ، ويستعمل في أوربا لصناعة الورق الرفيع وبعض الأقشة ، ويكاد يكون ذلك هو المورد الوحيد الضئيل لسكان هذه

الفاحية . والطقس فيها قاس شديد : ثلوج في الشتاء ، وقيظ في الصيف و في فصل الربيع تكتسى هذه النجود كلها حلة سندسية من الأعشاب الزبرجدية ، ذات الزهور المختلفة الألوان ، فيغدو النجد كله كأنما هو زربية (سجاد) أتقنت صنعها يد الله .



( شكل ٤ ) سباق الحيل عند العرب في النجود





\_ ابراهیم عزور الا عواطی\_

فرعاة الغيم بالصحراء ، يصعدون بماشيتهم إلى هذه النجود أثناه الربيع ويمضون بها جزءاً من الصيف والحريف ، يغذون قطمان الماشية بالأعشاب الحضراء ربيعاً ، فإذا ما جفت تلك الأعشاب أصبحت تدعى « الهيشر » وصلحت لغذاء الماشية صيفاً . وبما أن الاستعار لم يمتلك هذه الأرض ، فهو لم يحدث بها أى اصلاح ، ولم يفكر في إيجاد وسائل لجمع الماء بها وادخاره لزمن الصيف ليسكون مصدر حياة للرعاة العرب وسكان الجنوب . فالاشية الحزائرية ، وهي أهم مصادر الثروة عند العرب ، تصاب في غالب الأحيان بكوارث فادحة من جراء العطش ، تذهب ضحيتها ملايين الأغنام ، وويل لأمة لا تحكمها الفئة الصالحة من بنيها ، وليست إدارتها في يد ذويها .

## الصحراد : ،

الجبال الشاهقة التي يجدها المرء فاصلة بين النجود والصحراء، وهي. من الشرق إلى الغرب: جبال النمامشة، وأوراس، موطن الأبطال ومنبت الصناديد من أقدم العصور، ثم جبال أولاد نائل، وجبال الجلفة، وجبال عمور، وجبال القصور.

ومن هذه الجبال ما هو مأهول مسكون ، كجبال أوراس التي تعتبر روضة من رياض الدنيا ، وجبال أولاد نائل وعمور ، من أقحاح العرب ، سلائل بني هلال ، ومنها ما هو خلو تقريباً من السكان ، كجبال القصور . وَفَيْ حِبَالَ أُورَاسَ الأَثْمَ تَرْتَفَعَ قَمَةً ﴿ الشَّلَيَّةَ ﴾ وَهَى أَعَلَى نَقَطَةً ۚ فَمُ القطَّ الجُرائري ( ٢٣٢٧ متراً ) .

خلف هذه الجبال الشاهقة ، ذات الجمال والعمران ، تمتد الصحراء بقسميها ؛ الحمادة ، وهي بلاد الصخور المحترقة بوهج الشمس ، حيث لا حياة لحيوان أو لنبات ؛ والعرق ، وهو بلاد الرمال الذهبية ، مرتع الفزلان ، حيث توجد الحياة كلما وجد نبع ماء ، فهناك الواحات الواسعة



( شكل • ) واد بو سعادة

الفنية التى تضرب بحمالها وبنخيلها الأمثال. ولا تنزل الأمطار بهذا الإقليم الصحراوى إلا نادراً جداً. وجوه قاس شديد، حيث إن حرارته تبلغ صيفاً درجة ٧٠ و تنزل إلى درجة منخفضة جداً أثناء الليل، أما زمن الشتاء فالبرد فيه لا يطاق.

#### الملحفات وبلاد الطوارق :

الملحقات هي الامتداد الطبيعي لقطر الجزائر جنوب الصحراء. وهذه الملحقات ناحية شاسعة تمر بها طرق القوافل الكبرى نحو الجنوب ، وتقع بها واحات توات ، وعين صالح ، والمنيعة وغيرها .

أما بلاد الهقار ، ويسكنها الطوارق الملثمون ، من قدماء البربر الامازيغ ، فهي قطر جبلي واسع ، أمطاره كثيرة ، وجباله شاهقة ، (٣٠٠٠ م ) .

وللمرأة فى بلاد الطوارق السيادة . ويدعى الحاكم «أمين العقال » . وعدد الطوارق نحو ١٥ ألفاً ، وقد أثبتت البحوث الجيولوجية (علم طبقات الأرض) أن ثروات معدنية عظيمة جداً تختنى فى الصحراء واللحقات لهذا أصبح الاستعهار الفرنسي يفكر فى سلخها عن قطر الجزائر وجعلها مقاطعة فرنسية ، ومساومة رؤوس الأموال العالمية عليها لاستثمارها . وهكذا يموت الاستعهار وهو يسير مع الأحلام .

#### الأمطار:

القطر الجزائرى قطر فلاحى بحت ، حال الاستمهار بينه وبين التصليع ؟ والفلاحة في قطر الجزائر لا تمتمد إلا على المطر ، فنظام الأمطار في قطرنا هو مقياس الحياة وخاصة بالنسبة للمسلمين .

فالاستمار الفرنسي قد استحوذ على سأر الأرض الفلاحية الجيدة ، موشاد بها السدود . أما الأرض الفلاحية الفقيرة التي بقيت بيد أهل البلاد لزهد الاستمار فيها ، فقد بقيت في إهال تام ، فإن لم يجد عليها المزن بماء حدث الجدب ، وكانت الكارثة .

فالأمطار في قطر الجزائر تكون غزيرة في المناطق الساحلية الغنية - حيث ضرب الاستمهارأوتاده - وخاصة في الساحل الشمالي الشرق، وينزل المطر في هذه الناحية على معدل ١٠٠٠ مليمتر في السنة.

وتليها منطقة أخرى لا تنال من لغيث إلا معدل ٧٠٠ م . وهي الناحية الشرقية الشمالية من البلاد — مما يلي المنطقة الأولى .

وهكذا تقل الأمطاركلما انحدرناصوب الجنوب، فنجد أرض النجود لا تنال إلا ممدل ٣٠٠ م. م ثممالصحراء التي تنال أقلمن ٢٠٠ م.م في السنة

وتتهاطل الثاوج على المناطق الساحلية والتلية كلما زاد ارتفاع الأرض عن ٦٠٠ متر , وكذلك جهات النجود والأطلس الصحراوى ، أما جبال الجرجرة الشامخة ، فالثلج يلازمها نحو سبمة أشهركل سنة .

## الأودية والأبهار :

الأودية بقطر الجزائر – وخاصة الجهة الشمالية – عديدة ، اكمنها مضميفة جداً ، وأغلبها يجرى زمن الشتاء دافقاً ، فإذا ما حل فصل الصيف حف أكثرها . فماكان موحـــودا منها بالمناطق الاستعارية بنيت عليه

السدود للانتفاع بمياهه ، أما ماكان بالمناطق التي بقيت للمرب فيضيع سدا ولا ينتفع به .

وليس بقطر الجزار من الأنهار التي تسمى مع التسامح أنهاراً ، لأنها لا تجف زمن الصيف ، إلا ثلاثة ، : مجردة في شرق البلاد ، والحراش في الوسط ، والشلف في الغرب ، وهو النهر الجزاري الوحيد ، ويبلغ طوله ( ٧٠٠ كيلو متراً ) ، وكل هذه الأنهار تصب في البحر المتوسط .

وهنالك أودية ثانوية تصب مياهها في البحيرات والسباخ الداخلية الآني ذكرها . أما الأبهار التي تتكون في شماب الجبال الجنوبية ، فإبها التجه نحو الصحراء ، ومن فضل الله على هذا القطر الصحراوي أن تلك الأودية ترسب في الرمال إلى أن تجد طبقة طينية ، فتسير معها مختفية ، إلى أن تقترب تلك الطبقة الطينية من سطح الأرض ، فتتكون الواحات الغناء ويكثر العمران ، ويستمر سير المياه تحت الرمال بهذه الصفة ، إلى أن يبرز طبيعياً فتنشأ الواحة أو إلى أن يقع البحث عنها بواسطة حفر الآبار الفوارة (الارتوازية) ولولا أن النظام الاستعاري الشنيع المفروض على أرض الجزائر قد أهمل النجود والصحراء ، لأن سكامهما من العرب ، واهتم أكبر الاهمام بأقليمي الساحل والتل ، لأنهما محط رحال المستعمرين الأجانب ، لكانت حياة المسلمين في الصحراء والنجود ، بواسطة حفظ المياه والبحث عنها ، حياة رغد وهناء ، وهذا ماستنشئه الجزائر المستقلة بحول الله .

وأهم الأودية التي تتكون حولها الواحات: وادى أريغ، وعايه واحات

تقرت وتماسين - ووادى سوف ، الذى قامت على مياهه المباركة واحات: الواد، وقار، وكوينين - ووادى جدى، وهو مصدر حياة مدن وواحات: الأغواط وأولاد جلال - ثم وادى ميزاب الذى تكونت حوله حضارة وعمران الميزابيين في سبع من المدن والواحات الجميلة أهمها غرداية ومليكة وبني يزقن.

## السباخ والبحيرات:

ف داخل إقليم النجود السالف الذكر ، يوجد عدد من السباح والبحيرات، يسمى بعضها : الزاغر ، إذا كانت صغيرة ، فإذا كبرت سميت : الشط ، وأهمها : شط الحضنة ، ومساحته ٢٧٦٥ هكتارا ، ثم الزاغر الشرق ومساحته ٥٠٠٠٠ هكتار وتقدر كمية الملح الذى فيه بنحو ٢٣٠ مليون طن . ثم الشط الشرق ، وهو بحيرة تقع على ارتفاع ١٠٠٠ معن سطح البحر ، ويقول علماء الجيولوجيا إن عن سطح البحر ، وتمسح ١٦٥ ألف هكتار ، ويقول علماء الجيولوجيا إن المياه الفريرة التي تتسرب من هذه البحيرة تكون كمية هائلة من المياه المعرفة ، لا بستطيع المقل تصورها ، تصبيع دون جدوى في بطن الأرض . المعانة الجزائر مستقلة ، ولو كانت مقاليد أمورها بأيدى أبنائها ، لوقعت المعانية بهذه المياه الضخمة فكانت مصدر حياة ورخاء ، في قطر حكم عليه الاستمار بالموت فقراً وإهالا .

#### السدود 🐫

أنشأ الاستمار لنفسه ، من أموال الميزانية التي يدفع المسلمون معظمها ، عدداً من السدود العظيمة في مختلف الجهات التي استحوذ عليها وجملها مصدر غناه ومنبع قوته . وتتجلى عظمة هده السدود خاصة بالناحية الغربية من قطر الجزائر ، حيث أصبح المستعمرون يمثلون الربع من مجموع السكان . . . فللمستعمر الأرض والثروة والسدود ، والمدن والقصور ، وللمسلم الفقر والفاقة والحرمان ومدن القصدير . وقصارى أمره أن يكون أجيراً ، يعمل لصالح المستعمر بأبخس الأثمان . شأنه في ذلك شأن بقية إخوانه المسلمين في قطر الجزائر ، حيثا وجد الاستعمار المكبر .

وأهم هذه السدود: سد الغريب ، على وادى الشلف ، يوزع سنوياً مده الميون متر مكعب من الماء ، ويسقى ٣٠ ألف هكتار من الأرض . وسد بو خيفية ، في الغرب الجزائرى ، يوزع سنوياً على الأرض الاستعارية ، ( ١٠٠ مليون متر مكعب ) ، ويسقى ( ٢٠ ألف هكتار ) الخ . فيجموع السدود في الأرض الاستعارية — ولا ينتفع منها إلا عدد قليل جداً من السلمين بقوا في شيء من الأرض — ١٢ سدا ، ( تسقى ١٢٥ ألف هكتار ) ، ومجموع الماء المخزون بها سبعاية مليون متر مكعب ، وتوزع سنوياً على الأرض الاستعارية ( ٥٠٠ مليون متر مكعب ) .



( شکل ۹ ) سد وادی سیق

#### الغابات:

كان القطر الجزائري غنياً بغاباته الـكثيفة قبل الاحتلال ، إلا أن العدوان الفرنسي الشنيع على البلاد سنة ١٨٣٠ و الحروب الطاحنة التي وقعت إثر ذلك فدامت عشرات السنين ، قد خربت البلاد ، وأتلفت القرى وأحرقت الغابات وأعدمتها . فالاستمار الفرنسي قد استقر في البلاد الجزائرية على أشلاء الضحايا ، ورفع مدنه فوق خرابات المدن والقرى الجزائرية ، وغرس كرومه في الأرض التي كانت مصدر حياة الأمة الجزائرية وقد سقتها بدمائها ، فكان عدد الذين ماتوا دفاعاً عنها ، أكثر من عدد الذين بقوا إلى حين عبيداً للاستمار فيها (أنظر قسم السكان) .

فالفابات في قطر الجزائر لا تحجب اليوم إلا نحو ثلاثة ملايين من الهدكتارات ، بينما البلاد في حاجة إلى ما يزيد على السبعة ملايين هكتاراً . والاستمار لا ينفق أموال البلاد إلا فيما يعود بالنفع القريب على المستعمرين وعلى الإدارة الاستمارية . وعلى القوى الاستمارية التي يجب أن تخضع أهل البلاد، فلم يبق من الموارد ما ينفق على تعمير البادية والاعلى تشجير الجبال، ولا على ما يعود بالنفع على السكان المسلمين في المناطق الجبلية والنجود والصحراء . فغابات القطر الجزائري التي لا تزال موجودة ، تقع غالباً في إقليم التل فغابات القرو (Chene Hier) والمعنو بر (Pin) والبلوط أو الفلين (Chene Hier) ببلاد الجرجرة الأبية ، رافعة رأس الشعم إلى السماء . وغابات الأرز (Cedre) الشميرة ببلاد الونشريين . وكذلك غابات الصنوبر الحلى (Pin d'aep)

ثم ما بقى من غابات الزاياتين التى سيأتيك ذكرها فى القسم الاقتصادى .

هذه فذلك موجزة ، عن الجفرافية الطبيعية للقطر الجزائرى المجاه .

فإن أردت أخو , زيادة فى التفصيل ، أو تعمقاً فى البحث ، فاسمح لى أحيلك على كتابى ( جغرافية القطر الجزائرى ) طبع الجزائر عام ١٩٥٢ حدار الكتب المصرية عدد ط ٢٢٠٣ - أو كتابى ( كتاب الجزائر ) و الجزائر عام ١٩٣١ - دار الكتب المصرية عدد

## القسم الثياني

## ميئ كا القط أجزارري

جاء فى الإحصاء الرسمى، الذى وقع فى اكتوبر سنة١٩٤٨ أن سكان القطر الجزائرى كان يومئذ ٧,٦٧٩,٠٠٠ من المسلمين، و ٩٣٢٢٧٠ من غير المسلمين.

وبما أن مصلحة الإحصاء تثبت أن عدد المسلمين يزداد كل سنة ١٦٥٠٠٠ وعدد غير المسلمين يزداد كل سنة ١٨٠٠٠ نسمة ، فيكون عدد السكان هذه السنة كما يلي :

مسلمون وأجانب مهرسون وأجانب مهرسون وأجانب مهرسون وأجانب مهرسون م

وإليكم كلة موجزة عن كل قسم من هذه الأقسام .

## المسلموري

هم سكان البلاد الأصليون ، وأصحابها الشرعيون . عرف التاريخ مند عهده الأول أصولهم وأنسابهم ، وسجل لهم أمحادهم قبل الإسلام وبمده والمسلمون الجزائريون — ولله الحمد والمنة — عصبة واحدة هي عصبة الإسلام ، وأمة واحدة هي جماعة القومية الإسلام ، وأمة واحدة هي أمة القرآن ، وجماعة واحدة هي جماعة القومية الجزائرية ، قد اعتنقوا الإسلام ديناً منذ القرن الأول الهجري بصفة اجماعية واتخذوا العربية لساناً ، والسنة المحمدية مذهباً ، لا فرق في ذلك بين جبال الجزائر وسهولها ونجودها وصحرائها ولطالما حاول المستعمرون وأنصار المستعمرين أن يحدثوا التفرقة بين المسلمين بإثارة النعرات العصبية والجنسية المستعمرين أن يحدثوا التفرقة بين المسلمين بإثارة النعرات العصبية والجنسية والجنسية والحنية ، فا نجح الاستعار في ذلك ، لا قليلا ولا كثيراً .

وقامت الثورة الكبرى على الاستمار ونظمه وأحكامه ، فإذا بالأمة الإسلامية الجزائرية تهب كلها عن بكرة أبيها ، مشاركة فى الثورة ، مؤيدة لها ، ولربما كانت الجهات التى حاول الاستعار إيمادها عن العروبة وصدها عن الإسلام ، أكثر الجهات إمعاناً فى الثورة وإقداماً عليها .

أما إذا نظرنا إلى أصول المسلمين الجزائريين ، نظرة بحث علمي بحت ، رأيناهم ينحدرون من أصلين اثنين : الأصل الأمازيغي ، الذي أطلق عليه اللاتينيون ومن والاهم اسم البربر ، والأصل العربى الوارد مع الفتوحات. الإسلامية .

#### العرب :

العرب هم الأغلبية الساحقة من سكان القطر الجزائرى ، (٧ من ١٠) وقد استقرت أقدامهم فى بلاد المغرب العربى منذ أيام الفتح الإسلامى الأولى ، وتغلفلوا بين السكان الأولين الأمزيغ - نسبة إلى جدهم الأعلى مازيغ - يملمونهم الدين ويجمعونهم حول القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم .

لسكن الجند العربى الأول ، جند الرواد ، لم بكن كشير العدد ، فبقيت أكبر أقسام البلاد على ما زينيتها ، إلى أن حدثت تلك الهجرة التاريخية الشهيرة ، هجرة قبائل بنى هلال وبنى سليم ، من صحراء شرق النيل إلى المغرب العربى ، سنة ٤٤٤ هجرية ، فتدفق سيلهم وتمكائر عددهم ، وانتصبوا في سائر السهول والواحات وأغاب الجبال ، واختلطوا بالمنصر الأمازيني المسلم اختلاطاً وثيقاً فتصاهر العنصران وامتزجا ، وصهرتهم بوتقة الإسلام والعروبة، فكونت منهم الشعب الجزائرى ، العربي المسلم ، المجاهد في سبيل دينه وعروبته ووطنه .

كان الخليفة الفاطمي المستنصر ، يريد أن ينتقم من أمرًا، صنهاجة في المفرب العربي ، لأنهم خلموا بيعته ، وخطبوا باسم الخليفة العباسي ، فأمر العراب الصحراء الشرقية المصرية بالاجتياز إلى أرض المنرب ، وماكان يدور بخلده يومثذ أنه وطد أقدام العروبة فى هذه الأرض إلى الأبد . فرغم وقوع اضطراب سياسى واقتصادى فى البلاد من جراء هذه الهجرة ، دام عدداً من السنين فقد تمكن السكان الأقدمون من أمازيغ وعرب ، والسكان الجدد ، من بنى هلال وبنى سليم ، من الاختلاط والامتزاج ، فتكونت الجامعة الإسلامية العربية على فلول العنصريات القديمة .

والمرب في قطر الجزائر ينتسبون إلى هذه القبائل العربية الأصيلة : أتبج — جوشم — رباح — رخبة — معقل — وكلهم من بني معادل ان عامر .

ثم قبائل: دیاب - هیب - زغب - عوف - وهم من بنی سلیم این منصور .

ومن أراد الاطلاع على تفصيل قبائل المرب ، وأصولهم وبطونهم ، ومناديهم ، ومواطنهم في القطر الجزائري ، فإنه يجد ذلك مفصلا في كتابنا ( كتاب الجزائر ) صفحة ١٢٩ إلى صفحة ١٣٨ .

والعرب اليوم في قطر الجزائر يتحبلون بأرق وأرفع ما في المادات والتقاليد العربية الكريمة : النجدة والمروءة والكرم والوفاء . وللسامهم وخاصة في الجهات التي لم تدنس باستقرار الاستمار الفرنسي — فصيح ميصفة مدهشة ، لم يختلط بأي كلة دخيلة ، فهم يتكلمون لفة قريش ، ي

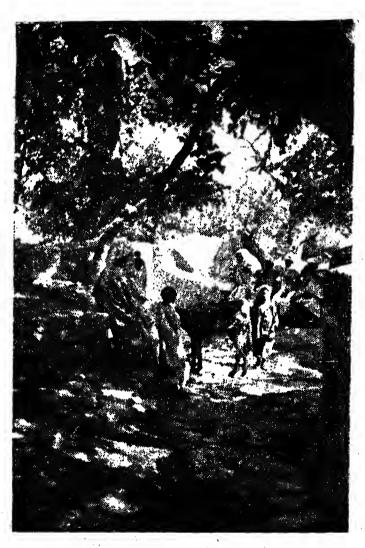

( شكل ٧ ) جباة الواحة العربية

ويستعملون تراكيب القرآن ، وراثة عن آبائهم وأمهاتهم لا تعلما وتصنعا وهذا شأن البادية الجزارية كلها ، وخاصة في النجود وفي الجنوب .

## الأمازيغ ( البرير ) :

هُمْ أَصْلُ سَكَانُ المَمْرِبِ المَّرْنِي كَافَةً ، وهم الذينُ اخترَفُوا عشرات القرود من تأريخه ، كما سيمر بك بعد قليل ، إلى أن وحد الله البلاد تحت را بـ «الإسلام في دائرة العروبة .

وهل الأمازيغ الأحرار ، معالم عن العرب ، أعواب عن المرو الأولى ؟ كلا! فان خلاون مؤرخ البربر الأكبر ، وعدة تاريخ البلاد القد والمعتر بأصله البربرى كما يبدو من تاريخه ، يؤكد أن الأمازيغ أو البربر مر أبناء : مازيغ بن كنعان بن حام ، وأن أصلهم من جهات ما بين النهوي بآسيا ، ثم ارتحلوا إلى بلاد المغرب ، مارين بالبلاد المصرية ، وقد أخذو بأسيا ، ثم ارتحلوا إلى بلاد المغرب ، مارين بالبلاد المصرية ، وقد أخذو بأسيا ، شما بعض الطقوس الدينية ، كمبادة « عمون » وآثارهم المنقوشة المعتبية ببعض جهات الجنوب تؤكد هذا .

ثم أن يني كنمان من أهل فنيقيا ، قد إختلطوا بامازيغ اختلاطاً وثينا منذ سنة ، ١٠٠ قبل الميلاد ، وإذ كانت لغة الفنيقيين عربية تشبه إلى حبيد اللهجة المسلمة المربية المستعملة اليوم في بلادنا ، فاستعمل البرسلامازيغ تلك اللغة ، وأصبحت لسان الماملة والعلم بينهم ، قبل انبثاؤ فر الإسلام بنحو ١٧٠٠ سنة .

المبيعة ألطوادق)



وأغلبية الأمازيغ المستقرين بالقطر الجزائرى ، والذين لم يندمجوا اندماجاً تاماً في العرب ، من قبائل البرانس ، ومنها : صنهاجة ، وكتامة ، ومصمودة ولحلة . والأمازيغي البربرى ، في الجهات التي يسكنها بالبلاد الجزائرية ، يتاز بالصلابة والشجاعة ، والتصلب للرأى ، وعشق الحرية إلى درجة الهيام ، وهو يسكن غالباً الجهات الجبلية الوعرة ، التي آوى إليها إثر الحروب الكبيرة التي اصطلى بنارها منذ عهد روما ، ويعيش فيها عيش الكد والمعمل والإقلال ، فيشترك الرجل والمرأة والصبي في الأعمال المرهقة الاحتفاظ بالحياة في بلاد الآباء والأجداد . والأمازيغي البربرى في جباله عافظ – مع إسلامه المتين – على تقاليده وعوائده ، مضياف كريم ، رغم فاقته ، لايصبر على عار ، ولا يضيع عنده ئأر .

والكتلة الامازيغية الكبرى في قطر الجزائر، هي جبال الجرجرة، أو بلاد القبائل الكبرى، وأهمها قبيلة « زواوة » وتقع شرق مدينة الجزائر موازية للبحر، فني هذه الجبال المنيعة التي صارعت الأم وغالبت الدول، وسجل التاريخ على فجاجها ومرتفعاتها أروع صحف البطولة والنجدة، يعيش في ضيق مادى وأدبى مليون إنسان، يحتفظون بنظام العائلة والصف ويدينون جيماً بالإسلام الحنيف، ولهم صلابة فيه، ويتكلم أكثرهم اللغة العربية إلى جانب اللغة المحلية، فليس فيهم من لايتكلم العربية، إلا نحو م ألفاً من الناس، ورغم أن الاستمار قد أصاب سكان هذه البلاد بنكبات فادحة، واستحوذ على أجود أرضهم الجبلية، فقد حاول أن يفصل بينهم فادحة، واستحوذ على أجود أرضهم الجبلية، فقد حاول أن يفصل بينهم

وبين المرب، وأن يقتطعهم من جسم العروبة والإسلام، فنشر بين ربوعه التعليم الحكوى الفرنسى، وقاوم العربية مقاومة عنيفة، وحارب الإسلا حرباً لاهوادة فيها ؟ وأفسح الطريق أمام الإرساليات المسيحية التي تنادة بالنعرة البربرية ، وتدعو الناس جهاراً لمقاومة العربية والإسلام ، لكو تتكون له في هذا القطر فئة من أهل البلاد ، لغتها الفرنسية ، وديم المسيحية ، واكن أهل البلادقاوموا وتصلبوا فباء الإستعار بالفشل الذريب

فبفضل الدعوة الإسلامية التي قام بها الشيوخ المسلمون قديماً ، والمهض الحديثة التي توات كبرها جمعية العلماء المسلمين ، والبعث السياسي الذي تعلى أيدى الأحزاب الوطنية الجزائرية ، خسر الاستمار معركته ، فإذ بالكتلة الأمازيفية البربرية تقف اليوم في صف الثورة الكبرى ، تحت بالكتلة الأمازيفية البربرية تقف اليوم في صف الثورة الكبرى ، تحت داية الإسلام ، والعروبة ، وانوطنية الجزائرية ، وقد ذابت في جميع ذلك كل الفروق ، ولم تبق لكل أبناء الوطن من غاية ، إلا الاستقلال الوطني ولم يبق لحم من عدو ، إلا الاستعار الغاصب .

## الفرنسيون

الفرنسيون المستقرون اليوم بأرض الجزائر على نوعين : النوع الأول مؤلف من أبناء فرنسا الذين دخلوا البلاد مع جنود الاحتلال فاستولوا يحكم الفتح على أرضها وعلى خيراتها وأموالها ، أو الذين جاؤا بعد الفتح جموعا متوالية ، تنشطهم على ذلك حكومهم وإدارة البلاد ، لسكى ينالوا

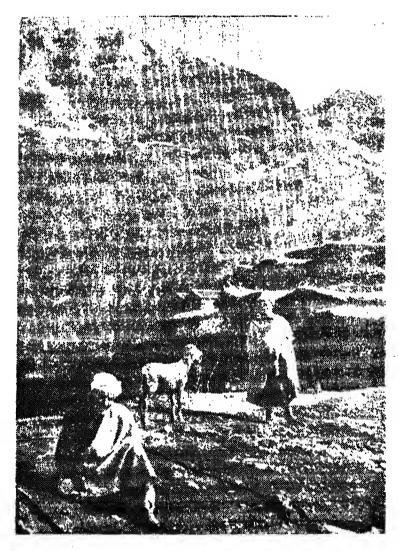

( شكل ٨ ) الأمازيع إلأياة في جيال جرجرة

النَّرُوة والسلطان دون تمب أو مشقة ، وأكثرهم من جزيرة كورسكاً وَجُهَات الألزاس والورين .

أما النوع الثانى ، فهو خليط من أبناء العنصر اللاتينى ، من إيطالله وإسبانيا ، جاءوا البلاد واستقروا فيها وأغدقت عليهم السلطة الأموال ومنحتهم الأرض الشاسعة ، لكى يتضخم بهم عدد الجالية الأوروبية المسيحية ، فنالوا الجنسية الفرنسية ، وأصبحوا فى بلادنا سادة ، بعد أن كانوا فى بلادهم حثالة ، بل أصبحوا الحاكمين بأمرهم ، وأصحاب السلطة المطلقة مع بقية الفرنسيين

فهؤلاء الفرنسيون أو المتفرنسون ، الدين بلغ عددهم اليوم نحو ثما نمائة ألف رجل ، هم سبب مصيبة القطر الجزائرى ، وهم أصل الداء الذي عانت البلاد منه الأمرين ، إلى أن وصلت بعد المحاولات العديدة إلى القورة السكيرى الحالية ، التي لاتكون وراءها إلا الحياة الحرة أو الموت الشريف . تجمع بين أفراد هذه الطائفة التي تدعى «فرنسية » رابطة مقدسة ذات شمار مربع : الاستبداد ، الاستحواذ ، الاحتقار ، التنكيل .

١ - فالاستبداد جمل هذه الطائفة المحظوظة تستأثر وحدها بكل مقاليد ألحكم في البلاد ، فهي الدولة ، وهي الإدارة ، وهي الحكومة ، ولاتسميح في البلاد ، فهي الدولة ، وهي الإدارة ، وهي الحكومة فرنسا نفسها ، أن يرج بأنفه في أمور القطر الجزائري ، ووصل مها الأمرمرادا إلى تهديد فرنسا بالانفصال عنها ، وتشكيل دولة عنصرية في قطر الجزائر على غراد دولة الدكتور

مالان الدنيئة في اتحاد جنوب افريقيا . واقد قاوموا كل أصلاح ، ووقفوا الموقف الصادم ضد كل محاولة لأذالة شيء من الحيف الفظيع والاجتحاف الفاضح الذي أو جدته أدارتهم وحكومتهم بالقطر الجزائري . فبواسطة أموالهم الطائلة وصحفهم القوية ، وسماسرتهم . . . الموجودين في الوزارات والمجالس النيابية الفرنسية ، كانوا يتصرفون في أمور الدولة ، ويبعدون عن القطر الجزائري كل وال وكل موظف لم يخضع لإدارتهم ، أو تقاعس عن تنفيذ أغراضهم ، وآخر منظر لهم من مناظر هذأ الاستبداد الفظيع ماقابلوا به وم تعراضهم ، وآخر منظر لهم من مناظر هذأ الاستبداد الفظيع ماقابلوا به الوعم المراير سنة ١٩٥٦ — تعيين الجزال كاترو من قبل حكومة في مولى الزعيم النهر اكي حتى اضطروه لتقديم استقالته ، لأنهم ظنوا أنه ربحا أنصف المسلمين في شيء ، ثم ماقاموا به نفس ذلك اليوم ، في مدينة الجزائر الماصمة ، من اعتداء منعدم النظير على شخص رئيس الحكومة ، وقذفه بالشتائم المقدعة ، فا وسعه إلا أن انهار أمامهم ، ورضخ لإرادتهم ، وأصبح بالشتائم المقدعة ، فا وسعه إلا أن انهار أمامهم ، ورضخ لإرادتهم ، وأصبح بلسان الدفاع عنهم ، يلتمس لهم المهاذير .

7 – والاستحواذ وهو المصيبة الثانية ، جمل هذه الطائفة تستأثر بكل شيء في القطر الجزائري ، فلها كما رأينا الحكومة ؛ ولها الإدارة ؛ ولها الجالس المنتخبة ؛ ثم لها وحدها كامل الأرض الزراعية الخصبة في كل البلاد الجزائرية ، ولها كل البنوك ، وكل الشركات؛ وجميعر وسالأموال ، ولها كل المناجم ، وكل المعادن ، وكل حركات التجارة بين صادر ووارد ، ولها كل الصناعة القليلة التي وجدت في البلاد .

أما أهل البلاد ، التسمة ملايين من السكان المسلمين ، فقضارى أمرهم

أن يكونوا فى أرض آبائهم وأجدادهم أجراء ، يكدحون آناء الليلوأطراف النهار ، مقابل مالا يكاد يسد الرمق . أما فى الإدارات ودواليب الحكم وشركات الأعمال الكبرى ، فلايوجد من المسلمين أحد . فالوظيفة وقف على الفرنسى ، والعمل أن أرتفعت درجته وقف على الفرنسى ، ( من ٠٠٠ موظف بالدواليب الحكومية لايوجد ألا ٨ فقط من المسلمين ! ) .

٣ - الاحتقار: وهو ثالثة الأثانى، فهذا العنصر الذى أصبح يعتقد اعتقادا ذينيا أن الله قد خلقه وفضله فى أرض الجرائر على العالمين ، لا يكتنى بالاستبداد فى الحكم ، ولا بالاستئثار بسائر وسائل الثروة والعمل والإنتاج ، بل يعزز ذلك بصفة ملازمة لا يشذ عنها إلا فى النادر القليل ، ألا وهى احتقار المسلم ، وامنهانه ، والإمعان فى إذابته ، والتفنن فى تلقيبه بالألقاب الجارحة . فكل مسلم عند هؤلاء القوم أما (بيكو) يعنى القذر ، وأما - ترون فيقى - يعنى جذع التين الشوكى ، وكل سيدة مسلمة وأما - ترون فيقى - يعنى جذع التين الشوكى ، وكل سيدة مسلمة نضرب الأمثال على ذلك لكتبنا عنه الصفحات الطويلة . إعا نحن لم ننس نضرب الأمثال على ذلك لكتبنا عنه الصفحات الطويلة . إعا نحن لم ننس أننا ما كتبنا هذه الرسالة إلا لعرض علمى تحليلي ، لا لنتخذ منها وسيلة للدعاية والتشهير ولو بالحق . ومن أمثالهم المألوفة المعروفة : « المربى هو الخطر ! » و « إذا رأيت فى طريقك عربياً وأفعى ، فسادر بقتل العربي قبل الأفعى » .

٤ – التنكيل: يعلم هؤلاء القوم، أن حكمهم الغاشم المبنى على القوة

والاستبداد لا يمكن أن يستمر وأن يدوم ، إلا ما دام السلم الجزائرى ، جاهلا ، فقيرا ، مهملا ، فاقد الصوت والكانة ، فهم يسرفون في سياسة التجهيل والتفقير ، وقد أصبحت عندهم نوعاً من الهيستريا الجاءية — ولا أقولها تحاملا — فكل مسلم تعلم ، فهو عدو يجب محقه ، وكل مسلم أثرى — وذلك هو النادر — فهو الخصم الذي يجب أن يحطم . لهذا فهم يعمنون في إيصاد أبواب العلم والمعرفة في وجه الأمة (أنظر قسم التعليم فيا يلي) ويحاربون العربية والدين الإسلامي محاربة لا مثيل لها في الدنيا ، ويقفون عا في أيديهم من نفوذ وسلطان ضد أي مشروع اقتصادي لعرب القطر الجزائري .

فإذا ما وقمت عملية زجر وقمع ، بادروا قبل كل شيء بقتل وإفنـــاء الطبقة المتملمة والطبقة الثرية ، كما وقع فى حوادث ١٨٧١ و ١٩٤٥ و ١٩٥٥ .

وقد تفننوا في وضع القوانين الصارمة النافية للإنسانية ، لإنرال البطش والتنكيل بالمسلمين ، كقوانين الأهلية « الأنديجنا » وقوانين المسئولية الجماعية التي تصيب كامل القرية أو القبيلة لذنب — نظرى -- يجترحه أحد أفرادها . ثم هم يغتنمون أول فرصة تسنح لهم ، للقيام بأهمال الزجر الفظيمة الرهيبة ، بدعوى إخماد الفتنة وضرب المثل ، فآلاف الناس من رجال وشيوخ ، ونساء وصبيان يقتلون تقتيلا شنيما ويمثل بهم ، بعد انتهاك الحرمات بصفة يتورع عن وصفها القلم النزيه . فبسلاد القبائل

الكبرى، وبلاد أوراس ، والمواطن الواقعة بين قالمة وسطيف وخراطه قدشاهد من ذلك قصولا من العار والشنار لا تمحوها يد الدهر كحوادث ( ٨ مايو سنسة ١٩٤٥ ) ثم حوادث الثورة الأخيرة وما يسلسكون فيها من سياسة البطش الجماعي ، وتحطيم الجهات المديدة وإف كل مراسم الحياة فيها . فأسفرت حوادث ماى سنة ١٩٤٥ عن ٥٥ أمن القالي ، وأسفرت الحوادث الأخيرة عن ١٣٠ ألفاً من الشهداء يومنا هذا ، وهذه هي سياستهم منذ سنة ١٨٣٠ إلى سنة ١٩٥٦ .

فن علم كل هذا ، ومن علم ما سنقوله بمد هذا ، لا يمجب من وقو الثورة الجزائرية الكبرى سنة ١٩٥٤ ، بل يمجب و يممن في العجب كيف أنها لم تقع قبل ذلك !

واليوم ، نفس هذا اليوم ، بينا تضج الدنيا بأسرها مما هو واقع بقه الجزائر من مجازر وفضائح وموبقات ، وحرب ضروس لا تبقى ولا تذر وبينا يقف الكثير من أحرار فرنسا ورجال الفكر والأدب والسياس فيها موقف الحزم والصراحة في استنكار هذه الأساليب الوحشية ؟ نرة الفرنسيين في قطر الجزائر - إلا النادر القليل - لم يتعلموا من منطؤ الحوادث شيئاً ، ولم ينسوا من تعالمهم القديمة شيئاً ، فهم يرون أن لاعلا للحالة إلا بتحطيم كل وسائل المقاومة في أيدى المسلمين ، ثم الإمعار في السياسة الاستعارية التقليدية ، كأن لم تقع ثورة بدلت الأرض غير الأرض وأومدت أبواب المستقبل!

هذا هو وصف الفرنسي الجزائري . أو بالأحرى : اللانيني الجزائري . لأن هذا المنصر أناني إلى درجة أنه لا يفكر في فرنسا إلا متى استطاع الاستفادة منها . وبما أن فرنسا ترى أنه لا يمكن لها البقاء في أرض الجزائر إلا إذا ما هي خدمت ركاب هذا المنصر ونفذت له رغائبه ، فإنها كانت له — ولا تزال — المطية الذلول ، إلى أن تتمكن الأمة الجزائرية الجبارة من تغيير هذا المنكر العظيم بقوة سواعدها ودماء شهدائها وصادق عزيمها .

### اليهـــود

يبلغ عدد اليهود في القطر الجزائري نحواً من مائتي ألف نسمة ولقد كانوا يماملون في القطر الجزائري قبل الاحتلال مماملة أهل الذمـة، ويمتبرهم المسلمون جيراناً لهم يرعون عهدهم ويحققون لهم حرية الممل وحرية المعتقد، بل كان اليهود ينالون أحياناً المناصب الرفيعة في الإدارة، وخاصة — أيام الجمهورية الجزائرية — الممانية ودولة الجزائر الحرة العربية.

وكان اليهود يلجأون إلى قطر الجزائر كلما نابتهم نائبة في أقطار البحر المتوسط ، فمن أيام بختنصر (٣٢٠ ق . م) إلى أيام انهيار الدولة الإسلامية ببسلاد الأندلس ، (أواخر القرن الرابع عشر ) كانت وفود اليهود ترد على البلاد الجزائرية ، فتحل فيها على الرحب والسمة .

لكن اليهودكانوا يمتبرون أنفسهم جالية مستقلة ، فلا يشاركون في

الدفاع عن البلاد ، ولا يراعون مصلحة الوطن في معاملاتهم التجاري والاقتصادية ، وجاء الاحتلال الفرنسي فعملوا إلى جانبه ، واشتغلوا له سخامرة وتراجمة ، وأثروا ثراء عظيما ، وأخذوا في الاستيلاء على مرافق البلاد التيجارية والاقتصادية ، وكانوا لا يزالون معتبرين من الأهالى . إلى أن انتصبت حكومة الثورة سنة ١٨٧٠ في باريس ، وكان من بين أعضائها اليهودي «كريميو» فأعلن فرنسة كل يهود الجزائر الشهالية ، وأخذوا من ذلك الوقت يندمجون في الحياة العامة الفرنسية اندماجاً تاما ، وغيروا أسماءهم وألقابهم ، وتصاهروا مع الفرتسيين وتغلفلوا في وسلط عائلهم ، إلى أن قامت ضدهم فتندة من الفرنسيين في البلاد الجزائرية سنة ١٨٩٧ ، فكانهم عدوا من المذبحة إلا بأعجوبة ، لكنهم عادوا بعد قليل إلى مكانهم.

وإنهم لا يزالون يسلكون سياسة اللعب على حبلين ، فهم فرنسيون استماريون غلاة ، إن كانوا مع الفرنسيين ، وهم « أبناء البلاد » إن كانوا مع السلمين في تجارة أو معاملة ، إلى أن انهارت فرنسا بصفة فاضحة محجلة سنة ١٩٤٠ ، ولم تستطع الثبات في وجه ألمانيا أكثر من نصف شهر ، فسلكت حكومتها سياسة الميز العنصرى الألمانية ، ونزعت عن يهود فسلكت حكومتها سياسة الميز العنصرى الألمانية ، ونزعت عن يهود الجزائر جنسيتهم الفرنسية ، فأصبحوا من جديد « أنديجين » ، وحجزت أملاكهم ، وأبعدوا عن منابع الثروة . فكثر عندئذ تقربهم من المسلمين ، وأخذوا يذكرونهم بحسن الجوار القديم .

الكن ، ما كاد الحال يتفسير البانتصار المتحالفين ، حتى عاد اليهود سيرتهم الأولى ، واستمادوا أموالهم ، ونفوذهم ، ومراكزهم ، وجنسيتهم الفرنسية .

وفاجأتهم الثورة وهم على تلك الحال .

ولقد أعلنوا أبهم يلازمون سياسة الحياد ولو بصفة ظاهرية . ويبدى صفارهم المسلمين وخاصة في المدن الصفيرة ، عطفه ، كا يبدى كبارهم المستعمرين تأييدهم ، وربط مستقبلهم بمستقبلهم ؛ إلى أن تحرج الموقف أخيراً – في ماى سنة ١٩٤٦ – إذ شارك رعاعهم في أعمال التتكيل والزجر بمدينة قسنطينة – إلى جانب الفرنسيين ، فقتلوا جماعة من المسلمين وهددوا بقتل جماعة أخرى ، بدعوى أن أحد اليهود قد قتل أثناء عملية من عليات الثورة .

فأعلن المسلمون أخيراً في جهة قسنطينة مقاطعة التجار اليهود - تأديباً لهم - وأخذت هذه الحركة تنتشر وتمم . ويقول الجزائريون اليوم وقد وصلت قضية الجزائر إلى هذه المرحلة الحاسمة : على اليهود أن يبينوا موقفهم بصفة صريحة لا التواء فيها ، فإما أن يمتبروا أنفسهم جزائريين ، فيعملوا ما توجيه عليهم جزائريهم ، وإما أن يمتبروا أنفسهم فرنسيين ، فنماملهم في جزائر الفد على تلك القاعدة .

ولم يقل اليهود بعد كلتهم في هـذا الصدد ، لكن نقول لهم بكل صراحة : إن من لعب على حبلين يوشك أن يخسر الصفقتين .

x 2 2

والآن ، وقد عرفت الأرض وتعرفت على السكان ، اتريدان أنّ تجول معى جولة قصيرة خلال تاريخ هـذا القطر المجاهد ، من أوائل عمده إلى يومنا هذا ، لترى كيف جاهد خلال عشرات القرون في سبيل حريته والذود عن حاه ، وكيف هو أقام أسس الدول العظيمة ، وأنشأ الحضارات العريقة ؟

إن أردت ذلك ، فهلم معى نخترق غياهب العصور ، إلى أن نصل إلى الاحتلال الفرنسي ، ثم ندرس بعد ذلك آثار هذا الاحتلال ، وتطوراته ، وما عمله لتحطيم الأمة الجزائرية ، وما ذا كانت آثاره في المجتمع وفي اقتصاد البلاد ، إلى أن تجدد أن الثورة الحاضرة كانت ضربة لازب ، وكانت النتيجة الطبيعية المحتمة لهذا الاستمار الفظيع ، ونلج بعدئذ ميدان الثورة ، فنلقي على جوانبه وعلى أغواره نظرة فاحصة ، نرى بها أعمالها ، ونشاهد بها تحقيق آمالها . فهيا بنا ...

# القِسم شيالث مايجب أن معرف عن تاريخ الوط ل مجزائري

# ١ — الفنيقيون

كانت أمة الأمازيغ الأحرار « البربر » تعيش عيشة بدائية ساذجة فوق أديم أرضها بكامل تراب المغرب العربي ، وكانت مقسمة إلى عشائر متمددة ، وممالك صغيرة محلية ، إلى أن جاءها النور من الشرق العربي ، منذ ثلاثة آلاف سنة .

ذلك أن الفنيقيين ، عمالقية الحضارة القديمة ، ومخترعي الأحرف الهجائية ، ومكتشني أقطار العالم بواسطة مغامراتهم البحرية التجارية ، قد أموا بسفهم وبمصنوعاتهم سواحل المغرب العربي ، واستقروا فيه . ولم يكونوا مستعمرين ولا فاتحين ، إنما كانوا رواد مدنية ، ودعاة تبادل ثقاقي واقتصادي ، على بساط السلم والمعاملة الحسنة ، فأسسوا على سواحل القطر الجزائري مدناً كانت تدعى المراكز التجارية ، ومنها : عناية ، وبجاية ، وجيجل ، وتنس ، وغيرها . وأصبحت هذه المدن بمد قليل أسواقاً وطنية تؤمها جموع الأمازيغ من كل جهات البلاد ، للتبادل التجاري ، وللتعلم ، والاطلاع على أنباء الدنيا .

وإذ كانت الفة الكنمانيين عربية الأصل (١) ، فالأمازيغ قد أخذا يكترعون من حوض تلك اللغة ، وجملوها لسان الطبقة الراقية منهم شمأخذوا عن الفنيقيين كذلك دينهم الوثنى : عبادة الشمس «بعل» والقه « تأنيث » وغيرها .

فالقطر الجزائرى قد تلق النور من الشرق ، والدمج في الحضار الشرقية واصطبغ بها إلى الأبد.

# ٢ — قرطاجنة ونفوذها العظيم

في سنة ٤٨٠ ق.م . حدث في بلاد المغرب المربى حدث غير مجرة التاريخ . ذلك أن أميرة فنيقية أسست مع جماعة من الأشراف ، مدين حديدة في الشمال الشرق من مملكة تونس ، أسمتها « قرطة حدثت » أي القرية الحديثة . وهي التي أصبحت بعد تحريفها : قرطاجنة

فهذه القرية الحديثة أصبحت بعد قليل ، الدولة الحديثة . وما عتمت أن صارت الامبراطورية الحديثة . فالدولة القرطاجنية الكنعانية ، وطدت أركانها في كامل أطراف المملكة التونسية ، ثم بسطت نفوذها وسلطانه بصفة سلمية على كامل بلاد المغرب العربي ، وعلى الأخص بلاد الجزائر .

<sup>(</sup>۱) تدل على على ذلك الكتابة التي تركوها منقوشة على الحجارة ، محيث أز الإنسان يستطيم فهمها دون أدني مشقة (أنظر كتابي « تقويم المنصور » ج • طبم الجزائر سنة ١٩٢٩ .

وكان من تأثير قرطاجنة على أمراء البربر الأمازيغ ، أنهم أخذوا يقتدون يها في إنشاء المالك الواسعة ، والعواصم الفسيحة ، وتحدهم هي بالحبراء الذين يساعدون على تدوين الدواوين ، وتنظيم أمور الملكة ، وهكذا نشأت بقطر الجزائر دولة نوميديا العظيمة .

## ٣ — نوميديا وملوكها

فى قرطة (قسطنطينة) اليوم ، استقر الملك شامخاً عظيما ، وحاول ملوك دولة نوميديا أن يجمعوا شمل كامل قطر المغرب الأوسط ، فيما بين دولة قرطاجنة (مملكة مماكش) ونجحوا في خلائه إلى حد بعيد . وكانت الدولة الجزائرية قد انتظمت وتوحدت لأول ممة فى التاريخ حوالى سنة ٣٠٠ ق ، م . وتولى أورها ملوك سجل التاريخ أسماءهم بأحرف بارزة .

وهنا اصطدم القطر الجزائرى بالاستمهار ، والاستمهار اللاتيني بعينه ، لأول مرة في تاريخه ، حوالي سنة ٢٥٠ ق . م .

ذلك أن دولة روما الناشئة قد أخدت تتحدى دولة قرطاجنة الضخمة المترفة ، ودخلت معها في سلسلة من الحروب الفظيمة التي دامت نحو المائة عام ، ظهرت أثناءها شخصية أعظم قادة الدنيا على الإطلاق ، « حن بعل» ويدعوه الأوربيون « هنيبال » ، وإذ كانت روما أكثر نظاماً ، وأوفر قوة ، وإذ كان جندها جندا منظها منقادا أحسن انقياد ، بينها كان جند

قرطاحنة من المرتزقة ، كتبت الغلبة لرومة ، ومحت بصفة إجرامية فظيمة مدينة قرطاحنة من الوجرود ، فطمست بذلك صفحات مدنية من ألمح مدنيات العالم القديم ، وكان سكان قرطاحنة العاصمة يبلغون ساعة الفتات بالمدينة ١٨٠٠ أنف نسمة ؟ لم يبق منهم بعد النكبة إلا ٣٥ ألفاً !

لعب الأمازيغ دورا حاسما في هذه الحروب . وانقسموا إلى حزبين :

حزب أراد الوفاء لقرطاجنة ، وتحقيق الاستقلال الوطني واسطتها ، وكان على رأس هذا الحزب الملك صفاقس. وحزب آخر، رأى أن كفة رومة هي الراجحة وأن دولة قرطاجنة قد دالت ، واعتقد أن الحكمة تقضى عليه بنصرتها والاحراز على رضاها ، وعلى رأس هذا الحزب الملك ماصينيسا ، وكانت الغلبة له وللرومان المستعمرين الذين أيدهم وساندهم برجاله وبدهائه وهكذا انتهى أمر دولة قرطاجنة التي كانت أول دولة دعقراطية في العالم ، إذ كان يشرف على نظامها مجلس نيابي عثل أصحاب المصالح وعدد أعضائه ، من المنب ، ومحلس القدماء أو الأعيان ، ويشمل مائة عضو ، ويتولى السلطة التنفيذية سبطان : سبط البر وسبط البحر (جمه أسباط) ويتولى السلطة التنفيذية سبطان : سبط البر وسبط البحر (جمه أسباط) .

لَـكُن نفوذها الأدبى ، وسلطانها التمديني ، قد عاشا بمدها في قطر الجزائر مئات السنين ، حتى جاء الإسلام بنوره الساطع .

# ٤ — الاستعار الرومانى

خيم الرومانيون على البلاد بصفة قاسية ، وكان تاريخهم فيها ، وقد دام.

٠٠٠ عام ، ينقسم إلى خمسة أدوار :

الدور الأول: دور « الحماية » فقد اعترفت روما بمملكة نوميديا ، وتركت ماصنيسا يديرها إدارة مستقلة يحت إشرافها ونفوذها الذي أخذ يعظم وينتشر . فرأى في آخر أيامه أنه قد أصبح صورة لاحياة فيها ، وأن الاستقلال والاحتلال لا يتفقان أبداً فقضي تحيه خائب الأمل . وهكذا كان شأن بقية الملوك الذين نصبتهم رومة تحت حمايتها .

الدور الثانى : دور النزاع المسلح بين الوطنية النوميدية «الجزائرية» وبين الجيوش الرومانية . إذا ما كاد اللك العظيم « يوغورطا » يتربع على عرش قرطة ، و يحكم نوميديا ، حتى رأى أن الحرب قد أصبحت ضربة لازب ، فإما استقلال وإما فناء . وحياة الذل والحضوع حرام على كرام الرجال .

ورأى الرومانيون كذلك أنهم إن تركوا هذا الملك وشأنه، عظم أمره، فاستعدوا له، واستعدوا عليه، وما عتمت الحرب أن اشتمات شديدة قاسية بين الجانبين، واستبسل النوميديون «الجزائريون» استبسالا في الدفاع عن استقلالهم وحريتهم، لم يسع المؤرخ الروماني «سالستس» إلا تسجيله وتمجيده. ودامت هذه الحرب زهاء الثلاثين رنة، وعمت سائر جهات القطر الجزائري، وانتهت بانهيار الحق أمام نوة، وموت البطل يوغورطا جوعاً في سجوف رومة الطاغية.

(م ع - هذه هي الجزائز)



( شكل ٩ ) بقايا مدينة جميلة الرومانية

الدور الثالث: انتهى أمر دولة نوميديا ، ورضخت البلاد لسلطا رومة القاسى العنيف مرغمة ، لكنها وجدت مفرجاً لكربتها ، بتلا الحروب الطاحنة التي كانت تدور بين كبار القواد والأباطرة من الرومانيين في سبيل الاستئثار بالملك والسلطان . فكان زعاء الأمازيغ « البربر

ينضمون حسب مصالحهم المحلية ، إلى هذا أو إلى ذلك ، طمعاً في التخلص من الاثنين معاً . إلى أن انتهى عصر الأباطرة ، وجاء عهد الجمهورية في رومة .

الدور الرابع: اتفقوا على تسميته بمصر السلام الروماني. ومن أراد أن يفهم شيئاً عن هذا المصر الذي دام نحو مائتي عام، فليدرس نظام الاستمار الفرنسي اليوم بقطر الجزائر، فهو يسير على غراره، ويتبع تقاليده:

الاستبداد بالحكم دون أهل البلاد — الاستيلاء على كامل الأرض الفلاحية وتوزيعها على المستعمرين الرومانيين — إسكان نحو مليونين من مستعمرى الرومان بالبلاد ، وإقامة المدن الشاهقة والمسارح المظيمة والمنتديات الضخمة لهم — احتقار أهل البلاد واعتبارهم خدماً لركاب الاستعار لا يعيشون إلا به ولا يحيون إلا له .

الدور الخامس: وهو الدور النهائي الطبيعي المنجر مما تقدم . فإن الأم تمهل الاستمار ، حتى إذا أخذته لم تفلته . فأنوار الدين المسيحي قد أخذت تتسرب إلى القطر الجزائري ، وأقبل الأمازيغ عليه أفواجا ، فنالهم المقاب الصارم الذي كان مهيئاً للشهداء ، وما كادت المسيحية تصبح ديناً للدولة ، حتى اعتنق الأمازيغ نوعاً من الاعتزال ، واتخيذوا الدين مطية للثورة ب

فن نفس جبال «أوراس» الأبية ، التي انبعثت منها ثورة سنة ١٩٥٤ ضد الاستعار الفرنسي ، انبعثت ضد الاستعار الروماني ثورة عارمة ، انعضمت لها سائر جهات البلاد ، وشد أزرها كل أفراد الشعب الذين لم يترك لهم الاستعار شيئا . فأخذ ثائروا الأمس - كما أخذ ثائروا اليوم - يحطمون معا الاستعار ، ويقوضون منشآته ، وعمت الحرب وأعمال الزجر والتنكيل سائر جهات البلاد ، وأخذ المستعمرون يرجعون إلى رومة أفواجاً تاركين وراءهم حياة البذخ والنعيم والإباحية التي ألفوها .

وما جاءت سنة ٤٢٩ ، حتى كان آخر جندى لهم يخرج من بلاد الجزائر ذليلا حقيراً .

#### ه - الوندال

شعب جرمانی ، هاجم بلاد أسبانیا واستقر بها ، فأصبحت تعرف ماسمه « وندلوسیا » ( الأندلس ) . فا كاد ذلك الشعب بری اختلال أمر الرومان بالمفرب ، حتی عزم علی مهاجمته والاستقرار فیه ، وهكذا هاجم ۱۸ ألف رجل من أصلب الرجال عوداً تحت إمرة الزعيم « جنصریق » هذه البلاد من المفرب الهشرق ، والتفت حوله جموع البربر الأمازيغ تعينه علی تقویض أركان النظام الرومانی ، وكل ما هو رومانی ، فانهارت تلك النظم الظالمة ، واستقر الوندالیون بكامل البلاد ، إنما اكتفوا بحكمها حكا مطعمیا . فنشأت المالك الوطنیة من جدید . واسترجع الامازیغ الأحرار ،

أرض آبائهم وأجدادهم ، وكأن سبعائة عام من احتلال رومة الجبارة ، لم تكن . ودامت هذه الحالة مائة عام . ( ٢٦٩ -- ٥٣٠)

# ٣ — الروم

وهم رجال القسم الشرق من إمبراطورية الرومان الذي استقل في بيزنطه (استامبول). فهؤلاء القوم رأوا مدى ما لحق بمستعمري الرومان في بلاد المغرب من أذى ، ومدى ما لحق المسيحيين من بلاء ، وعلموا أن موجة الوندال الدافقة الأولى قد نضب معينها ، فأرسلوا جنداً وأسطولا ، وافتتحوا البلاد من جديد .

لَكُن الأمازيغ كانوا بالباب . ولم يتركوا الاستمار ينال منهم هذه المرة منالا . فالروم اكتفوا بإبعاد الوندال ، وحكم البلاد إسما . إنما الأمازيغ كانوا أصحاب السلطان الحقيق وأصحاب الأرض . كان كل هم الروم الأحراز على الثروة الطائلة والرجوع بها إلى بيزيطة ، فسلكوا أبشع سياسة من السلب والنهب والارتشاء وكل أنواع الكسب الحرام ، فتدحرجت البلاد وخاصة قسمها الشرق ، في ميادين الفوضى والارتباك والحروب المتوالية ، وشعر الناس جميعاً بأن الحالة تستدعى منةذاً جديداً .

# ٧ — الفتح العربي

وجاء الانقاذ من الشرق بواسطة الدين المحمدى ، ومجاهديه الميامين

وقد كانت الدنيا تنتظر نوراً جديداً ، فجاءها النور من مكة أم القرى وكان المغرب على الأخص ينتظر نظاما جديداً ، قوامه المدل والحرة والتساوى ، فجاء النظام الجديد يضمن له سعادة الدنيا ونميم الآخرة يقول قرآنه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ويقول رسوله : الناس سواسية ويقول خليفة رسوله لأحد العظاء : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ .

كانت سنة ٦٦٧ سنة انقاذ لبلاد المغرب العربي ، حوات مجرى تاريخه إلى الأبد ، ورمت به في أتجاه جديد ، أتجاه الحضارة الإسلامية العربية ، فبرز في ذلك الميدان قوياً عزيزاً ، وساهم بقسط وافر في إقامة دعائم تلك الحضارة الرفيعة الذرى .

جاء عبد الله بن سعد، وعبد الله بن الزبير ، فحاربا الروم وانتصرا . ثم جاء عقبة بين نافع ، لتوطيد أركان الفتح ، واصطدم بالقومية الوطنية الأمازيغية التي لم تكن تريد الحضوع لأحد ، فوقعت الممارك الطويلة التي استبسل فيها رواد الدين وطلائع المدنية ، كما استبسل فيها أبطال الوطنية وأنصار الاستقلال الملتفين حول زعيمة خالدة الذكرهي: الكاهنة في الوطنية وأنصار الاستقلال الملتفين حول زعيمة خالدة الذكرهي: الكاهنة في مادىء الأمم لها ؛ وكان معقلها « جبل أوراس » الأشم مكانت الغلبة في بادىء الأمم لها ؛ وكان معقلها « جبل أوراس » الأرض ثم رأت – لأول مرة في التاريخ – أن تسلك سياسة « الأرض المحترقة » فأمرت باحراق القرى والمدن والمزارع والغابات ، كيلا يبق المحترقة » فأمرت باحراق القرى والمدن والمزارع والغابات ، كيلا يبق المحترقة » فأمرت باحراق القرى والمدن والمزارع والغابات ، كيلا يبق

رأس أبطال المرب، فدور الكاهنة وجموعها، وأفهم الأمازيغ الأحرار أن القادمين الجدد إيما يتخذون شعارهم من قوله تعسلل : إن الله يأمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى القربى، وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغى الآية، وإنهم ما جاءوا مستعمرين يريدون الأرض، إنما جاءوا دعة يريدون الهداية، فانضم الأمازيع لهم، وآزروهم، ودخلوا في دين الله أفواجا، وما مضت مدة طويلة حتى أصبح الجند الإسلامي يعتمد على الفرق الأمازينية المسلمة، بل لم ينقض على الفتح إلا أمد وجيز، حتى كان «طارق ابن زياد» الأمازيني ، يسير إلى فتح بلاد الأندلس، على رأس جند من خير ما عرف الإسلام من جند، قوامه الأمازينيون «البربر» الذين حققوا بواسطة الإسلام تلك الأمال العظيمة التي حطمتها رومة، والتي بقيت نصارع الموت بين موجات الوندال والروم. لقد حقق الإسلام الحرية والاستقلال!

### ٨- الدولة الرستمية

كان انساع رقمه الفتوحات الإسلامية ، وامتداد أطراف الملكة من تخوم الهند وسمر قند حتى أواسط فرنسا ، وبعد الأطراف عن مركز الخلافة بدمشق ثم ببغداد ؟ سبباً في استقلال الكثير من البلاد الإسلامية ، بأمر نفسه ، وتأسيسه ممالك محلية ، تتبع الخلافة في بعض الأحيان اسما وتخرج عنها أحياناً أخرى .

ومما يسجله التاريخ لأمة المغرب الأوسط - الأمة الجزائرية - أنها كانت أول أمة حققت استقلالها ضمن دائرة الإسلام . فأول مملكة إسلامية مسقتلة ، منظمة ، إنما نشأت عدينة تبهرت (على مقربة من تيارت الحالية) سنة ١٦٩ للهجرة . أسسها القاضي عبد الرحمان بن رستم ، فانضمت لها كل ارجاء البلاد الجزائرية الحالية (ماعدى بعض جهات قليلة بالجنوب والشرق) ومهذا سِبق الجزائريون بتأسيس دولتهم الرستمية ، المصريين الذين شادواملكك بني طولون، والمراكشيين الذين أقاموادولة الإدارسة. كان نظام الدولة الرستمية ، الأباضية المذهب ، نظاماً عمل ، مقاماً على الشورى وانتخاب الامام . وله مجلس يدعى مجلس « الشراة » عمثل أصحاب الحل والعقد . وقد عملت على مد الطرقات التي خربتها الحروب السابقة ، ونشرت العدل والأمن بين الناس ، وأحسنت تنظيم فرقتي الشرطة لحفظ النظام ، والحسبة ، للأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. فكانت دولة من أرفع الدول الإسلامية المحلية التي سجل التاريخ ذكرها . دامت هذه الدولة ١٣٦ عاماً ، وتولى أمرها ستة من الأئمة ، أشهرهم أُفلح ، وإبنه أنو اليقظان ، وقد ازدهر في عهدها أمر البمث العلمي ، فعمت دروس العلم سائر المساجد ، واشتهر في الأدب والعلم والحديث أمثال : ابراهيم بن عبد الرحمان التنسى المالكي ، وقاسم بن عبد الرحمان ، والأديب الكبير ابن الهرمة ، والشاعر العظيم بكر بن حماد المتوفى سنة ٢١٦ . ومن أغرب ما يذكر عن هذه الدولة ، في ذلك المصر ، وفرة تسامحها الديني

مع اليهود من أبناء البلاد ، ونبغ منهم يهود ابن قريش الذى ترك كتابا برهن فيه على أن العربية ، والعبرية ،والكنعانية والبربرية ذات أصلواحد. ولا تزال نسخة منه في مكتبة اكسفورد .

#### ٩ -- التوحيد الفاطمي

فى وقت واحد انقرضت ثلاث من الدول فى المغرب المربى : دولة بنى الأغلب بتونس ، ودولة تيهرت بالجزائر ، ودولة الإدارسة بالمغرب الأفصى ؟ لتحل محلها دولة مغربيه عربية واحدة هى دولة الفاطميين الشيعية ، التى تأسست بالمغرب الأقصى ، ثم جملت عاصمتها مدينة المهدية على الساحل التونسى ، ووحدت المغرب العربي فى دولة واحدة .

وكان مما امتاز به هذا العصر التوحيدى الفاطعى بقطر الجزائر أن انسمت تجارته نحو الجنوب ببلاد السودان ، ونشــأت على سواحلنا الأساطيل البحرية التجارية والحربية .

أما من حيث العلوم والفنون والآداب فقد كادت البلاد تزاحم مملحة الأندلس ، ونشأ ونبغ فيها في ذلك العهد ، أمثال ابن تميم ، الطبيب الفيلسوف اللغوى ، والجفرافي العظيم محمد بن الوراق .

## ١٠ — دولة بني حماد العظمي

رأى خليفة الفاطميين الممز لدين الله الانتقال إثى مصر ، بعد ما اختطا له قائده المغربي جوهر الصقلى مدينة القاهرة ، فعهد بأمر المغرب إلى قائد من أعظم قادته ، هو بلقين بن مناد الصنهاجي . وقد كان هذ البطل مؤسس. عدة مدن جزائرية ، مثل مدينة جزائر بني مزغنة ، والمدية ، وغيرها .

ثم أن زعماء صنهاجة بقطر الجزائر ، اتفقوا مع الأمير حماد على تأسيس. دولة مستقلة ، فاختط حماد مدينة « القلمة » وانشأ ملكا عظيما شمل سائر جهات القطر الجزائرى ، وذلك سنة ٣٩٨ ه .

عظم الملك واتسع ، واستقرت إدارته على أسس متينة ، فترك ملوك بنى حاد القلمة واختطوا لأنفسهم عاصمة جديدة هي مدينة بجاية ، فأخذوا في تعميرها وبناء الأسوار والقصور والدواوين فيها ، والبساتين والنزهات ونقلوا إلىها عاصمة الملكة سنة ٥٣٨ ه .

وكان الملك الناصر بن علناس أعظم ملوك عصره شأناً ، وأوفرهم قوة وأكثرهم تنشيطاً للعلم والعلماء ، وقد سيجل التاريخ عصره ضمن أجمل مفحات تاريخ التمدن الإسلاى

وخلد اسمه شاعر العروبة الأكبر ، عبد الجبار ابن حمديس الصقلي في غرر من بدائع الشمر .



( شكل ١٠ ) مئذنة المسجد السكبير بمدينة الجزائر

وتداول ملوك بني حماداللك ، يوطدون الأمن وينشر ون العلم ، ويوسمون دائرة المسجارة والصناعة ، حتى أصبحت بلاد الجزائر من أكثر أقطار الإسلام رفاهية وعلماً ورخاء آوأمناً ، واشتهرت بعلمائها وشعرائها وحكائها عمن ألفت فيهم وفي أعمالهم المجلدات ، من أمثال محمد من على الصنهاجي ،

صاحب كتاب « نبذة المحتاجة ، فى تاريخ صنهاجة ، » والمؤرخ ابن على ، والمغوى النحوى ابن المفراء ، والمجتهداين الرماح ومثات ومثات من أمثالهم أوحدث أيام الدولة الحمادية حادثان غيرا مجرى الحياة العامة فى البلاد ، أولها : نزوح الأعراب الهلاليين إلى المغرب . واستقرارهم فيسه ، وتمريبهم الملاد نهائياً .

وثانيهما: نروح الجماعات الكثيرة من مهاجرى الأندلس إلى البلاد الجزائرية التى قبلتهم على الرحب والسمة ، فجاؤوها بعلومهم وآدابهم وصناعتهم وطرق الفلاحة والى فى بلادهم . فساعدوا على تنمية الثروة ونشر العلوم والمعارف والآداب .

دامت دولة بنى حماد ١٧١ عاما ، تولى أمرها تسمة من الملوك ، كان لهم السلطان المطلق . وفي أيامهم عرفت الجزائر في البلاد الغربية الأوروبية ِ



( شكل ١١ ) مدينة بجاية المعاصرة ومرساها

وتماقدت بمماهدات بجارية مع أغلب دول البحر المتوسط، وكان أسطول الدولة الحزائرية في أيامهم ضخماً، يضرب بسمم واسع في التجارة العالمية.

## ۱۱ — التوحيد «الموحدي»

فى تلك الأثناء كانت بلاد المغرب الأقصى « مراكش » تتمخص عن حادث إسلامى عظيم ، هو تأسيس دولة الموحدين . فبطل من أبطال القطر الجزائرى ، عبد المؤمن بن على الندرومى (١) ، تولى كبر تأسيس هذه الدولة اتقضى على كل ما ألصق بالدين من بدع ومن خرافات وأساطير ، ولتجمع الأمة فى كامل بلاد المغرب على الهدى ودين الحق ، والتسامح الإسلامى المنقطع النظير ،

فقى سنة ٢٤ هجرية ، أسس عبد المؤمن العظيم دولة الموحدين ، وقضى على دولة المرابطين فى المغرب الأقصى، ثم التفت إلى المغرب الأوسط، حيث ابتدأ أمر دولة الحادبين يضعف ، وإلى الغرب الأدنى ، حيث أصبح النرمانيون الذين حطموا صقلية الإسلامية ، يهددون السواحل ، ويعيثون فسادا فى أمهات المدن على البحر ، بينما كانت الإدارة فى كل من القطرين لم تستطع هضم جموع الأعراب الهلاليين الذين نزحوا إليها واستقروا فيها ، جرد عبد المؤمن جيشاً من مائة ألف رجل ، كانوا كما يروى التاريخ يصلون خلف إمام واحد ، وتقدم إلى المشرق ، فتسلم زمام المغربيين الأوسط يصلون خلف إمام واحد ، وتقدم إلى المشرق ، فتسلم زمام المغربيين الأوسط

 <sup>(</sup>١) من مدينة ندرومة بغرب الجزائر وقد اشتهرت شهرة فائقة أثناء الثورم
 الأخيرة .

وأهم عواصم العلم والسياسة بالعالم الإسلامى قاطبة ، ونبغ فيها عدد لايشق له غبار من العلماء والأدباء والشعراء والباحثين ، وقصدها طلاب العلم وطلاب الشهرة من كل جهات العالم العربى .



(شكل ١٢) مئذنة مدينة تلمسان

وقد أطلق ملوك بنى زيان على أنفسهم لقب ، «أمير المؤمنين» وأحاطوا الدولة بسياح من الأبهة والجلال . وقسموا السلطة إلى ثلاث شعب : الشعبة العسكرية يتولاها « صاحب السيف » والسلطة الإدارية ، يتولاها: « صاحب القلم » والسلطة القضائية ، يتولاها « قاضى القضاه » . وكان المزوال ، أو الوزير الأكبر يتولى الأشراف على كل الادارات و محت سلطته صاحب الأشفال ، او وزير المالية والتعمير ، و « ديوان الإنشاء » المكلف بالمراسلات العامة ، والذي اشتغل فيه رجال من كبار الأدباء والعلماء سيجل التاريخ أسماءهم .

وفى كل مدينة أو قبيلة يوجد « الحافظ » وهو الوالى ، والى جانبه « المحتسب » وهو حافظ النظام الاسلامى ؛ والقاضى ، الذى ينشر المدل بين الناس ، وغيرهم من موظنى الدولة وجباة الضرائب ، فكان النظام المام من أحسن النظم التى نشأت فى القطر الجزائرى . إلا أن أواخر أيام هذه الدولة التى عمرت أكثر من ثلاثمائة سنة ، قد امتازت بأمرين :

أولها : كثرة تهالك الأمراء على الملك ، وقد غرتهم مظاهر المعمم والجلال التي فيه .

وثانيهما: قضاء الأسبان بصفة فظيمة على مملكة غرناطة ، آخر معاقل المسلمين ببلاد الأندلس ، وتشريدهم للبائسين من أهل ذلك الفردوس الإسلامي المفقود ، ثم مهاجمة الأسبان بعدذلك للثغور الإسلامية والسواحل في المفرب العربي ، وخاصة بقطر الجزائر . وصادف أن وقمت هذه المحاولات في المفرب العربي ، وخاصة بقطر الجزائر .

فى أواخر أيام الدولة ، وضعف رابطنها ، وتهالك أمرائها على الملك . حتى أصبح بعضهم ألعوبة فى أيدى الطامعين الأسبان .

وهذان الأمران هما اللذان سببا انهيار دولة بنى عبد الواد ، التي سبحات على صفحات التاريخ فى بلادنا أنشودة فخر ، ينطق بها فم الدهر والمع ومن يرجع إلى تاريخ يحيى بن خلدون وهو « بغية الرواد » يشهد روائع ومدهشات من التقدم العلمي والفنى والصناعي لا يكاد يتصورها العقل .

لقد زاحمت تلمسان ، كما زاحمت بجاية قبلها ، القاهرة وبغداد وقرطبة ، واجتمع فيها من رجال الدين والعلم والأدب ما لم يجتمع مثله أنداً في قطر الجزائر ، وجاءتها وفود العلم والشعر من كل جهات العالم العربي .

أما تجارة المملكة ، وصناعتها ، واقتصادياتها ، فقد كانت في تلك المصور مضرب المثل . وكتب عنها الرحالة والمتسوحون من عرب وأغراب محائف جليلة ووقائع مدهشة . أما من اشتهر في هـنده الدولة من أعلام الأدب ورجال العلم وكبار الشعراء ، فقد ألفت فيهم عدة كتب ، أهمها : « البستان » لا ينمريم ، والدرر والعقيان ، للتنسى ، وبغية الرواد السالف الذكر ، وغير ذلك كثير .

الممارى الدربى ، وأجرت على طلبتها وشيوخها الأرزاق ، بحيث لا يهتم الممارى الدربى ، وأجرت على طلبتها وشيوخها الأرزاق ، بحيث لا يهتم معلم ولا متعلم عسكن أو ملبس أو مطعم ، إلى أن يبرز إلى ميدان الحياة العامة عاملا عالماً ، وإن أردت أن أسرد بعض الأسماء ، ذكرت المفسر الكبير محمد بن مرزوق ، والعالمين الؤلفين احمد بن يحيى الونشريسى ومحمد السنوسى ، وصاحب الجواهر الحسان ، عبدالرحمن الثمالني ، وصاحب البدر النير محمد المغيلي ، وطائفة تعد بالآلاف ، من الكتاب ومبرزى الشمراء والعلماء والمؤلفين ومن الفلكيين كالقلصادى وابن قنفذ ، ومن المهندسين العالميين كابن الفحام ، واضع « المنجانة » في تلمسان ، وهي ساعة ناطقة لا تعد أمام أشهر ساعات سويسرا شيئاً مذ كوراً . وقد نال عنها جائزة سنوية من ملوك تلمسان قدرها ألف دينار ذهباً .

وأديب الجزائر الأكبر ، وشاعرها العظيم ، المقرى التلمسانى ، صاحب ديوان نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب . ولا أستطيع يا عزيزى ، ومعذرة ، أن ألخص لك في صفحات ، ما تمجز عن جمعه كبريات الموسوعات إنما هي قطرة من يم .

# الجمهورية الجزائرية العمانية

لو كان هـذا التعبير من بنات أفكارى ، لاتهمنى البعض بالمبالغة والإسراف فى إطلاق إسم على غير مسمى . لـكن ما رأى القارى الكريم إذا علم أنهذا الأسم قد استعمله سفير من سفراء فرنسا فى القرن الثامن عشر ، وعالم باحث من جلة علمائها إذ ألف بعد تمثيل دولته لدى دولة الجزائر كتاباً قيما أسماه : الجمهورية الجزائرية فى القرن الثامن عشر ؟ . ذلك هو

مسيو « فونتير دى بارادى » . وكتتابه مطبوع (١٠) .

ولنعد إلى التاريخ . لقد احتل الأسبان مرسى وهران والمرسى الكبيخ وهددوا مدينة جزائر بنى مزغنة تهديداً مباشراً ، واستولوا على أكبر الجزيرات الواقعة تجاهها وجعلوا فيها حصناً يضع البلدة تحت رحمته ثم أخذوا يوالون غاراتهم البرية قاصدين مدينة تلمسان . ولم تكن دول بنى زيان فى آخر عهدها مستطيعة أن تجمع الأمة لقتال هؤلاء المستمرين الذين كانوا تحت قيادة راهب متهوس ربما لم يعرف التاريخ راهباً أكثر منه تعصباً وبعداً عن روح دين عيسى عليه السلام . فكانت الحلة الأسباني منه تعصباً وبعداً عن روح دين عيسى عليه السلام . فكانت الحلة الأسباني منه وكانت أخبار غارات الأسبان على سواحل المغرب العربى حديث الناس وكانت أخبار غارات الأسبان على سواحل المغرب العربى حديث الناس أجمين فى ذلك العهد .

وحدث عن لصوصية البحر ولا حرج . فالأسبان والبرتغاليون قد أنشأوا مع غيرهم من رجال أوروبا سفن القرصنة ، وامهالوا على مهاجري الأندلس التمساء ، فما كان يصل مهم إلى أرض الجزائر إلا القليل الذي فقد كل متاع وكل مال .

ي. وكاد المغرب المربى كافة يسقط تحت تلك الضربات الفتاكة ، الولا أن تبدخل القدر، وحدثت المجزة .

كانت المعجزة تدخل بطلين من أبطال الإسلام الخالدين: بابا عروج التركى وشقيقه خــــير الدين ، فى ميدان السكفاح الجزائرى . كانا على رأس عمارة بحرية من القرصان الآراك ، يعملان متطوعين فى سبيل الله لإنقاذ مهاجرى الأنداس ، والاجتياز بهم إلى أرض المغرب ، ووقعت بينهم وبين الأسبان وقائع ذاع صيتها فى البحر المتوسط ، وتحدث بها المهاجرون المساكين فى كل جهات البلاد .

وأخدت وفود المسلمين الجزائريين تترى على الزعيمين البحريين ، طالبة مهما النجدة والإنقاذ ، والإعانة على دفع الأسبان عن السواحل وعن البلاد . فعم التركيان عمارة قوية ، وتدخلا فعلا ، وحاربا الأسبان جنباً إلى جنب مع مقاتلي الجزائريين الذين التفوا حولها ، وتكونت قوة جديدة في البلاد ما لبثت أن طهرتها من التدخل الأسباني الفظيم . ولم تستطم دولة بني زيان الثبات وسط هذه الزعازع ، إذ تخلي عنها الناس ، فانتهى أمرها ، وأسبح خير الدين باشا ، ويلقبه الفرنج « بارباروس » صاحب الحكم في وأسبح خير الدين باشا ، ويلقبه الفرنج « بارباروس » صاحب الحكم في القطر الجزائري ( سنة ١٥٩٩ ) . فأتخذ من « جزائر بني مزعنة » عاصحة الملك الإسلامي الجديد ، وأمر بردم البحر بين مختلف الجزيرات الصفيرة وأقام عليها جداراً وقلمة يحتمي وراءهما مرسى المدينه . وهكذا تنشأت « مدينة الجزائر » و بسطت في مدة قليلة جداً سلطانها على كامل البلاد التي أصبحت تدعى البلاد الجزائرية ، وقبل السلطان سلمان القائوني ضمها إلى السلطة العثمانية ، كولاية ممتازة ، نشأت « الدولة الجزائرية » التي تعترف السلطة العثمانية ، كولاية ممتازة ، نشأت « الدولة الجزائرية » التي تعترف السلطة العثمانية ، كولاية ممتازة ، نشأت « الدولة الجزائرية » التي تعترف السلطة العثمانية ، كولاية ممتازة ، نشأت « الدولة الجزائرية » التي تعترف

مخلافة سلاطين استامبول ، وأخذت توسع استقلالها شيئا فشيئا ، إلى أن لم يتبها وبين الخليفة المثماني سوى الروابط الأدبية الشكلية : السلطال يسادق على تمبين « الباشا » الذي ينتخبه الدبوان الحكوى في مدينة الجزائر ، وإذا وقمت حرب خارجية ، ترسل الجزائر بقطع من أسطولها وجاعة من متطوعها المشاركة في الجهاد تحث راية الخليفة . أما ماعدا ذلك فللدولة الجزائرية حرة ، مستقلة ، تحارب من حاربها ، وتسالم من سالمها ، وتمقد الماهدات الحربية والسياسية والتجارية مع بقية دول المالم ، وكانت لحا في عالى الحروب والسياسة صولات وجولات .

وإذ كان الأوربيون يومئذ وخاصف الأسبان والبرتمال ورجال الشمال ينظمون لصوصية بحرية (piraterie) قوية ، ساهم فيها الفراسيون ينصيب وافر ، نظم الجزائريون قرصنة بحريه عظيمة ، أصبحت ذات شوكة ترهب البحر المتوسط ؟ إنما لم تكن تلك القوة البحرية تعمل إلا ضد الدول المعادية فحسب . أما الدول المعترفة بدولة الجزائر ، والمرتبطة معها بمعاهدات فكانت تتمتع بحاية سفن القرصان الجزائريين .

وانتظم سلك الإدارتين السيماسية والمسكرية في البلاد بصفة كانت تحسدها عليها الكثير من بلاد أوربا . فكانت السلطة التشريعية بين يدى مجلس يدعى « الديوان » وفيه أكابر الدولة ورؤساء الجند .

أما السلطة التنفيدية فهي بيد الباشا الذي ينتخبه الديوان (١٦) ، ومجلس

 <sup>(</sup>١) يطلقون عليه لقب « الداى » أى رئيس الجاعة .

وزواء مؤلف من ستة رجال: خوجة الخيل، للحرب، وكيل الحرج، للبحر، الخزناجي، للمالية وحساب الدولة، الآغا، قائد الجند المام، القبودان رايس أسيرال الأسطول، الباشكاتب، وزير الداخلية؛ أما الخارجية فهي من اختصاص الباشا نفسه، والقول الفصل فيها للديوان.

وقد قسم الديوان أرض الجزائر إلى ثلاث عمالات: قسطنطينه ، شرقاً، وتيطرى وسطاً ، ووهران غرباً . ووضع على رأس كل عمالة والياً يدعى « الباى » مسؤلا عن أعمال ولايته . أما مدينة الجزائر الماصمة وسوادها، فكانت موضوعة تحتسلطة وزير الحرب «الآغا ». ولم يبق في قطر الجزائر مكان لم يتبع هذه الإدارة المركزية المحدكمة ، إلى أقصى تخوم الجنوب .

أصبحت الدولة الجزائرية مهابة محترمة ، ذات قوة عسكرية يقرأ لها الجميع حسابها ، وذات أسطول شارك في كل معارك البحر المتوسط ، في الطليعة . ولا يزال المتأخرون يذكرون شدة شكيمة الجزائريين في حرب ( المورة » واستشهاد الأسطول الجزائري في معركة « نفارين » .

وكانت الدول جميعاً ، وفي طليمتها فرنسا ، تمترف باستقلال الدولة الجزائرية ، وتتزاحم فيها حول نيل الحظوة والنفوذ ، وتمين فيها ممثلين من أكبر رجال السلك السياسي ، وتعقد ممها الماهدات دون أي تدخل من استانبول ، أو أي مجرد استشارة . فالقضية كانت تبعية إسمية للخلافة الحاممة ، لا أكثر ولا أقل .

ولطالما أرادت الدول ، وخاصة أسبانيا، والدانمرك ، وفرنسا، قهر

الجزائر ومحقها ، فكان النصر دائماً للجزائريين ، وانكسر الأسبان شركسرة عرفوها في تاريخهم أمام أسوار الجزائر مرتين . وتركوا كل سلاحهم ومتاعهم فيها (سنة ١٥٤١ وسنة ١٧٧٥) كما انكسرت عدة حلات فرنسية على السواحل الجزائرية . وكان الأسطول الجزائري يشمل أكثر من ٢٢٠ سفينة ، يركبها ما يزيد عن الثلاثين ألفاً من البحارة من أبناء البلاد .

كان أسرى الفرنج يماملون فى قطر الجزائر أحسن معاملة ، ويتمتمون بحريتهم الدينية ، ومهم السكثير كانوا يمتنقون الإسلام ويدخلون عاملين ضمن الجماعة الجزائرية .

وكانت دولة الجمهورية الجزائرية في طليعة الدول التي اعترفت بحكومة الثورة الفرنسية الكبرى عام ١٧٨٩ ، بينما كانت أغلب دول العالم تحاربها ، كاكانت من أول الدول التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية . وإذا قارنا بين دول العالم يومثذ ، طيلة قرون ١٦ و١٧ و١٨ رأينا أن البلاد الجزائرية كانت خلال ثلاثماتة سنة (١٥٣٠ –١٨٣٠) من أحسىن بلاد العالم نظاماً ورفاهية وأمناً وعدلا .

كانت وارداتها التجارية واسعة جداً . وكانت ستاعاتها المحلية ذات شهرة ذائمة في أغلب جهات العالم ، وكانت مزارعها غنية منتشرة تفيض على الأمة بالخير والبركات ، فكان تصدير الفواكه والحبوب ، والزيت ، والأصواف ، من أهم نشاط الهلاد .

يقولون لنــا اليوم مغالطين ، انظروا كيف هو حال الجزائر اليوم ، وانظروا كيف هي كـانت قبل ١٥٠ عاماً !

ونقول لهم : بل قارنوا بين حالة القطر الجزائرى ، وحالة بقية بلاد العالم ، قبل ١٥٠ عاماً . فأيام كان الجهل والظلم وجبروت الإقطاع وقسمة الناس بين سادة وعبيد يسود بلاد العالم الأوربى ، كان قطر الجزائر يعتسر مثالا من أبدع أمثلة العدل والحرية والتساءح وحفظ كرامة الإنسان .

ثم نقول لهم: أن قطر الجزائر كان في تلك المصور ملكا لكل أبنائه، وكانت أرضه متاعاً لمزارعيه . أما اليوم، وتحت ظل النظام الاستعارى، فلم يبق شيء من قطر الجزائر بيد بنيه ، واستأثر المستعمر، ن دومهم، بالأرض، وما فوقها، وما تحمها .

ولقد كان الجزائريون طيلة مدة الجمهورية الجزائرية الممانية ، يتبارون أثراكا وعرباناً في أعمال الحير ، ووقف الأوقاف الطائلة على المساجد والمدارس والمنشئات العامة ، وكانت دور العلم عامرة ، وحلقات العروس غاصة بالطلاب في كل مساجد المدن الكبرى . أما التعليم الابتدائى فكان علقن في ثلاثة آلاف «كتاب» أو مدرسة ابتذائية .

وقد نبغ فى هذا العهد رجال أفذاذ ، تألق أسمهم فى كامل بلاد العالم الإيسادى ، من أشهرهم عيسى بن محمد الثمالي ، ويحيي بن صالح الملياتى حماحب التأليف الشهيرة ، وسميد المقرى ، واحمد بن عمار الجزائرى ، وعمر

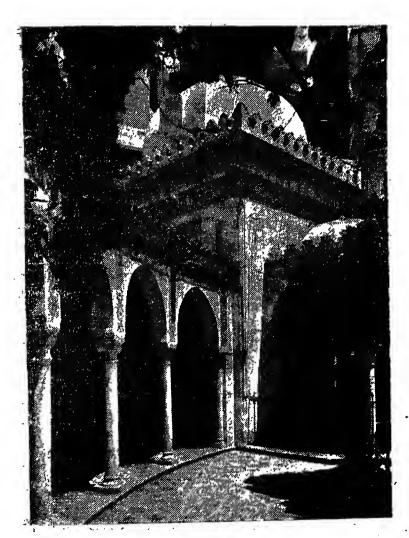

لا شيكل ١٣ ) مسجد عمد باشا بوهران

ابن محمد المنقلاتي ، وطائفة عظيمة من شيوخ الإسلام وعظماء الدرسين. أَذَن أَقَادُوا الأَمَةُ بِمُلْهُمْ وَبِعَمْلُهُمْ .

فالجمهورية الجزائرية التي تألق نجمها ساطماً خلال الاثة قرون، ولم يكن بها من الجند التركى إلا زهاء اللائة آلاف رجل (٣٠٠٠) لا غير، كانت. حلقة من تلك السلسلة الاستقلالية الذهبية التي صاغها الجزائريون بجهادهم

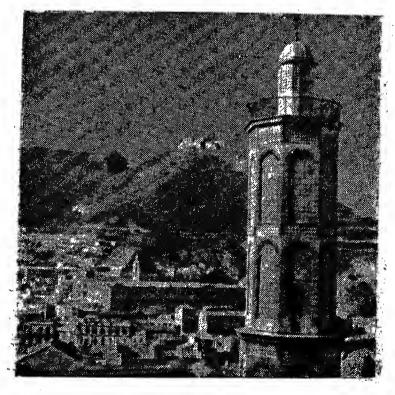

( شكل ١٤ ) مئذنة مسجد الباشا يؤهران

ودمائهم ومهجهم ، واستمرت من يوم أسسوا دولة بني رستم ، إلى يوم الميار مقاومة الأمير عبد الله القادر الهاشمي .

فهل تستطيع فرنسا الاستمارية الجبارة الطاغية ، أن تمحو بجرة قلم تحت حكم السيف والناركل هذا التاريخ ، وتحطّم هذه التقاليد المتأهلة منذ عهد يوغورطا و تدعى أن الجزائر ، بحكم الفتح ، جزء من فرنسا ؟ وأن الجزائريين لاحق لهم في وطن ، ولا في جنسيته ، ولا في علم ، إنما هم قوم من الفرنسيين ؟ .

هذا الأفك المبين ، وهذا الإدعاء الظالم ، هو ما قامت الأمة الجزائرية ضده ، منذ ١٢٥ سنة ، ترده خائضة بحراً من دم الشهداء ، مقدمة مواكب من أرواح الضحايا ، في جهاد اشترك فيه الأجداد ، والآباء ، والأحفاد ، الى أن ينهى عار الاحتلال ، وترتفع أعلام الاستقلال ، بواسطة الثورة الكبرى ، وجهة التحرير الوطني الجزائرى .

### الاحتلال الفرنسي

جاعت فرنسا وأضرت بها المسبغة ، أيام الثورة الفرنسية السكبرى ، وأوضدت دونها انسكلترا ودول أوروبا أبواب العالم ، فلم تلق مجدة إنسانية الاثين أرض الجزائر الجهورية الحرة ، وحكومة الجزائر الجهورية الحرة فكانت للزاكب تترى ببن الساحلين ، تحميل لفرنسا من الحبوب ما وقاها من الحبوب ما وقاها

ولقد اشتركت خزينة الدولة مع بعض التجار – كشركة البهوديين

برخريص ، وبوشناق - فى تموين تلك العمليــة الإنقاذية ، فما كادت الثورة تنجح ويستقر أم حكومتها ، حتى كانت فرنسا مدينة للخزينة الجزائرية عقدار ٢,٥٠٠,٠٠٠ من الفرنكات الذهبية .

وتلكمات فرنسا فى الدفع . وألحت الحكومة الجزائرية فى المطالبة . وسقطت حكومة الجمهورية الفرنسية الأولى ، وانتهى أمر الحكم الأمبراطورى ، وتسلم السلطة الملك الطاغية شارل العاشر ، وفرنسا تمتنع عن الدفع ، والديوان يوالى الاحتجاج والإلحاح .

وكان شارل العاشر يحكم حكماً استبدادياً لا يتحمله الشعب الفرنسى ، وكانت رياح الثورة تهب خفيفة تنذر بوقوع كارثة . فأراد الملك أن يباشر حرباً أجنبية ضد دولة مسلمة ، ليستدر عطف رجال الكنيسة من جهة ، وليتخلص من عدد كبير من العاطلين المشاغبين من جهة أخرى ، فأرسل – كا يؤكد أعظم مؤرخى الفرنسيين هنرى قارو – أمراً لقنصل فرنسا بالجزائر ، بأن ينتنم فرصة منيب الأسطول الجزائرى في نفارين ، لخلق حادث يبرد غزو الجزائر والاستيلاء عليها .

فقى يوم الميسد، ذهب القنصل لتهنئة الداى حسين باشا، في قصر القصباء وبعد تبادل التحية وعبارات التهنئة، قال الباشا، ولماذا لم أتلق إلى الأن جوابامن الملك عن رسالتي المتعلقة بتصفية حساب الدين ؟ فتعمد القنصل دوفال المعجرفة كما أمر، وقال: وهل تظن أن جلالة ملك فرنسا يتنازل لجواب داى الجزائر ؟.



(شكل ١٥) ضربة المروحة ا

فوجم الجميع ، وفهموا أن الحادث متممد ، ووقف الباشا وسط الديوان يرد الإهانة القصودة ، وقال للقنصل : أخرج يا ابن الكلب ا وأشار بمروحة من الريش كان يحملها، إلى الباب، فادعى القنصل أن ريش المروحة قد لمس وجهه ، وخرج صاخبا محتجاً ، وعلم قناصل الدول كافة أن « الحادث » قد وقم ، وأن « الخامة » قريبة .

وقف شارل الماشر ملك فرنسا يقول فى خطاب المرش يوم ٢ مارس سنة ١٨٣٠ مانصه: أن العمل الذى سأقوم به لترضية شرف فرنسا ، سيكون باعانة العلى القدير ، لفائدة المسيحية جماء . وكان إذاك قد هيأ أسطولا ضخماً يشمل ١٠٣ من السفن تحمل نحو الشكرية آلاف مدفع ، و ٣٤٠٠٠ مقاتل ، مع ٣٨٣ سفينة لنقل المؤن والذخيرة وعزم على اتخاذ قاعدة أعماله ضد الدولة الجزائرية ، شبه جزيرة سيدى فرج على نحو ٢٠ كليلو متراً غربى الجزائر ، حسب الخطة التي كان هيأها الجاسوس الفرنسي برتان « أيام الأمبراطور نابليون » .

كان الديوان على علم بمايهيؤه الفرنسيون . وخلافاً المعتقد الشائع ، فان الجزائريين قد استعدوا المقاومة ، وهيأوا برامجها ، وقرروا إخلاء شبه الجزيرة التي كانوا يعلمون أن الفرنسيين سينزلون بها ، ثم مبادرتهم بالهجوم أثر ذلك ، لارمى بهم إلى البحر ، وللاستحواذ على كل ما بأيديهم .

وأخذت جموع المجاهدين الجزائريين تحتسل مراكزها، حوالى شبه الجزيرة، ثم نول الجند الفرنسى بقوته وعتاده يوم ١٣ يونيو سنة ١٨٣٠. قام الجند الجزائرى بالهجوم فى المركة الحاسمة يوم ١٩ ، وكان هجوماً عنيفاً موفقاً ، زلزل أقدام الفرنسيين ، وألحق بهم خسارة عظيمة ، وكاد يرى بهم إلى البحر ، لولا فرقة عسكرية فرنسية صغيرة بقيت وراء الصفوف وخافت أن يقضى عليها ، فصعدت ربوة وأخذت تستغيث وتشير لمظم الجيش ، فظن أحد قادة الجيش الجزائرى أن الفرنسيين المذكورين قد عملوا حوله حركة التفاف قصد قطع خط الرجعة عنه ، قتقهقر كيلا يحدق به ، وكانت فى تقهقره القاضية ، لأن القيادة الفرنسية أعادت الكرة ، وأرجمت الجزائريين إلى مركزهم الأصلى ، واغتنمت فرصدة الاضطراب

100 m

الذى وقع فى الصفوف للاستيلاء على ممسكر « مصطفى ولى » فكات هذه الممركة من أكبر الممارك الحاسمة فى التاريخ. وتلك الأيام نداولها بين الناس.

كانت نتيجة هذه الهزيمة ، أن اضطرت مدينة الجرائر اللاستسلام فدخلها جنود فرنسا صبيحة يوم ٥ يوليو سنة ١٨٣٠ ، وكان يوماً من أسود أيامالتار يخالجزائرى . ولم يحترم الفرنسيون عهدهم باحترام الأشخاص والحريات ، فطفقوا ينهون ويسلبون ، وينته كون الحرمات ، واشترك في الاختلاس واللصوصية كبراؤهم وصفارهم . فستحلوا على فرنسا صفحة عار لا تمحى أبد الدهر .

لكن ملك فرنسا الطاغية لم يفرح بانتصاره . فني نفس شهر يوليو هذا ثار الشعب ضده ، وأسقطه ، فسار إلى المنقى دليلا ، وأخذ الفرنسيون يتوغلون في سوادمدينة الجرائر الذي كان عبارة عن حديقة غناء ، ينهبون ويسرقون وينتهكون الحرمات .

ولايزال الجزائريون يمتبرون يوم هيوليو يوم حداد عام ، إلى أن كان يوم ه يوليو سنة١٩٥٦ ، فأعلنوفي سائر جهات القطرالجزائري الاعتصاب المام ، ولم يبق من المسلمين أحد لم يشارك في هذا الحداد الوطني ، رغم إندار السلطة الفرنسية وتهديدها بانزال صارم العقاب بالمضربين

# نكبة شرقية عامة

وَمْنَ الْعَلَطُ الْقُولُ بِأَنْ احتلال فرنسا للجزائر كان نُسَكَبَّة عَلَى شعب

ائر وحده ، بل أنه كان نكبة على الشرق بأسره ، وعلى الحربة قدس معانيها ، وعلى القارتين الافريقية والأسوية على السواء :

إن احتلال فرنسا للجزائر كان أول المرة فتحها الاستمار فى بلاد وبة بأقطار البحر المتوسط، ولم تستطع الدول العربية والإسلامية أن ساكنا أمام ذلك الحادث العظيم، فالدولة العمانية، صاحبة السيادة عيمة على قطر الجزائر، كانت « الرجل المريض» وكانت الحروب اكة التي يشها عليها جيرانها الروسيون قد أنهكت قواها، ثم أن كذ نافارين التي حطم فيها الانكايز والفرنسيون والروس الأسطول بانى، والحزائرى، والمصرى كانت قد أصابت الدولة فى الصميم، لمخت عنها بلاد البونان، وفتحت بصفة رسمية وراتها.

أما البلاد المصرية فكانت تجرب يومئذ مفامرات محمد على ، وكانت السما تجامل الدولة الفرنسية إلى حد بعيد ، نكاية بالدولة الانكليزية ، وريا وراء التوسع والاستقلال .

وأما تونس والمغرب الأقصى ، فكان ضعف الدولتين الحسينية لشريفية لا يكاد عكمهما من حفظ الامن الداخلى ، فضلا عن التدخل ائدة الجزائر ومد يد المساعدة للمناضلين الجزائريين . أما دول أوربا فقد كتفى بعضها بالاحتجاج وإثارة العراقيل فى وجه فرنسا ، بصفة فاترة ، نكاترا ، والتزم بعضها الآخر خطة السكوت ، بينا أبدى معظمها تهاجه بهذا النصر الأوربي المسيحى في بلاد الاسلام .

(م ٦ - هذه هي الجزائر)

فاذا کانت نتیجة كل ذلك يا ترى ؟

كانت النتيجة أن فرنسا أخذت تكيد لتونس، وتثير فيها القلاقل إلى أن تمكنت من احتلالها عام ١٨٨١ .

كانت النتيجة أن الانفاق الذي عقد بين فرنسا وانكلترا ، والذي سمء باحتلال تونس ، قد جمل الانكايز يستبدون بأمر مصر ، ويتآمرون علم استقلالها ، ويدمرون جيشها في التل الكبير ، ويحتلونها فملا سنة١٨٨٢ كانت النتيجة توغل فرنسا في صحراء افريقيا ، وتحطيمها للماللا الاسلامية المستقلة فيها ، ومحاولة احتلال جنوب وادى النيل حادث فاشودا ) .

كانت النتيجة ، أستيلاء إيطاليا بصفة فظيمة وحشية على قطرى طرابلس وبرقة ، ومحاولتها محق العروبة والإسلام والوطنية فيها .

وكانت النتيجة أخيراً ، ضياع كامل القسم الأوربي من السلطة العثمانية ، في حرب البلقان ، ثم انهيار هذه الدولة نهائياً ، أثر الحرب العام الأولى ، وسقوط المراق تحت انتداب الانكليز ، وسوريا ولهنان تحت انتداب فرنسا ، ووقوع فلسطين المزيزة الغالية في النكبة التي أدت إلى المتشهادها المؤقت .

فجذور هذا السرطان الاستماري الفظيم قد امتدت كلما من مدينا الجزائر ، أثر ذلك اليوم الأسود التمس ، يوم ٥ يوليو سنة ١٨٣٠ .

# روح النضال

أنه الستكانت الأمة الجزائرية لما أصابها على يد الاستمار في تلك الدينة الموجاء، وهل استسامت لسيف جلادمها ؟.

كلاً ا أن تاريخ الأمة الجزائرية ،كان بعد ذلك اليوم النحس ، تاريخ المالم - بحق - لها مثيلاً . وكان تاريخ كفاح طويل، المنجية مستمرة ، ومقاومة عنيفة لم تفتر ساعة من نهار ، فكانت أحياناً جربية قاسية ، ذات وقائم وأهوال ، ودماء ودمار ونار ، وكانت سياسية الله أخرى. واستمركماح الجزائر الأبية كمذلك ١٢٥ عاماً ، يحاول الاستنهار محاولات يائسة تحطيمها والقضاء عليها ، ويصيبها كل يوم بضربة عليمة ، ويبطش بهاكل ليلة بطشة جديدة ، دون أن يقضي على روحها الله ودون أن ينال من كيانها العربي الإسلامي الشريف أي منال ، ﴿ إِنَّ طَهْمَ السَّكَمِلُ ، ودقت ساعة القدر ، وهبت رياح التحرير الوقح على العالم ، فحزمت الأمة الجزائرية أمرها وقامت إلى ثورة جبارة ، لاتزال تعمل الدنيا بوقائمها ، ولا تزال تسجل بدمائها صفحات الروعة والجلال ، ليبيان البطولة ، فوق الأرض الجزائرية الـكريمة التي عجنت منذ قديم الحَمَالُ، بدماء الأبطال ، في ميادين الكفاح والنضال .

# المقاومة في الشرق: أحمد باشا

ما كاد ينتهى أمر « الديوان » بمدينة الجزائر ويساق البالله وكبراء الجند إلى المنفى ، حتى هبت الأمة الجزائزية على بكرة أبيما ، تنظ المقاومة ، وتدادى بالجهاد ، وتقيم في كل جهة من جبالها وسهوله معاقل للنزال .

وقد اكتست المقاومة الأولى شكلين : شكل المقاومة الرسمية الحكوميّ وشكل المقاومة الشعبية .

أما المقاومة الحكومية ، فقد تولى زمام أمرها الحاج أحمد ، بائ قسنطينة ، الذي بايعته الناحية الشرقية « باشا » ، والتف حوله رجال الأمة من عرب ومن بقايا أتراك ، وكانت له مع الجند الفرنسي وقائع مشرفة ، وطالت الحرب بين الأمة وبين الفاصبين في تلك الجهات الشرقية والحنوبية ، وذاق الفرنسيون من بأس الأمة ومن شدة مراسها ، ما سجله تاريخهم ، وما لا يرالون يذكرونه إلى اليوم ، لكن القوة والكثرة تغلبتا على المقاومة الشعبية التي لم تتلق أي مدد خارجي ، وكان احتلال لاموريسيار لمدينة قسطنطينة ، سنة ١٨٣٨ ، انذاراً بنهاية حركة المقاومة المنظمة ، فانتهى أمرها ظاهراً ، وبقيت كالنار تومض تخت الرماد ، وقل سحلت مدينة قسطنطينة بدفاعها المجيد صفحة عالية من صفحات البطولة سحلت مدينة قسطنطينة بدفاعها المجيد صفحة عالية من صفحات البطولة



( شكل ١٦) الفرنسيون يحتلون قسطنطينة داراً فداراً وحارة لحارة

الخالدة ، إذ اضطر الفرنسيون لاحتلالها حارة فحارة وداراً فداراً ، وتسكبد الجانبان في هذه الملحمة خسائر كبيرة جداً .

## المقاومة فى الغرب : الأمير عبد القادر

إلا أن أروع مثل من مثل المقاومة الشعبية قد ضربه أهل الناحيتين الوسطى والفربية من قطر الجزائر ، إذ لم تكن هنالك سلطة تقليدية ، ولا بقايا نظام إدارى ، بلكان كل شيء جديداً ، وكان كل شيء مبتكرا .

ففى سنة ١٨٣٧ ، جمع وجوه القوم ورؤساء العرب أمرهم فى مؤتمر عقدوه عسجد مدينة معسكر ، وبايعوا بالإمارة شابا فى الرابعة والعشرين من عمره ، عرف بينهم بالشهامة وقوة الشكيمة ، والرأى الحصيف ، هو الأمير عبد القادر ابن الشيخ محيى الدبن الهاشمى ، على أن يؤسس فيهم دولة السلامية عربية ، تصون الأمن وتوطد العدل داخل البلاد ، وتحارب المعتدى الفرندى ، فتصده عن هاتيك الأقطار أولا ، ثم ترمى به خارج البلاد أخبراً .

وفتح التاريخ يومئذ صفحة من أمجـــد صفحات البطولة فوق أديم الأرض الجزائرية . صفحة سجلتها أيدى الشهداء مدى ١٧ عاما ، وتترتم بذكرها الأجيال أبد الآبدى .

وأن المؤرخ المنصف ليقف موقف الحيرة والذهول أمام هذه العبقرية الفذة ، التي جملت شابا في مقتبل العمر ، عديم النجربة ، ينظم دولة فيحسن تنظيمها ، ويدون دواوينها ، ويضبط أمورها ، ويسك نقودها ، ويربط لها علاقات متينة مع الخارج ، وينشر دعايتها ، يكتسب لها الأنصار، ثم هو إلى جانب ذلك ، ينشى وجيشاً نظامياً ، على أحدث طراز ، وجيشاً من المتطوعين الفدائيين ، ويرتب أمور ذلك الجيش بحكمة القائد المدرب المدره ، ويسلحه فيحسن تسليحه ، ثم يحسن القيادة الحربية إلى جانب ذلك ، كا أحسن القيادة المدنية ، فيسوق جيشه في كل الميادين ، وينزل بالأعداء ضربات فتاكة ، ويتحمل ضربات الأعداء بصبر وجلد ، ولقد

جهزت فرنسا ضده أعظم قواها ، ورمته بأكبر قادتها المسكريين ، ولولا تقوق عظيم في السلاج ، لما ناات منه منالا . حقا والله أنها لممجزة من معجرات التاريخ . ولقد قلت يوماً أثناء خطاب : إن كانت النبوءة بالممجزات ، فشعب الجزائر ولاشك نبيي الأمم ا

ولقد تخللت فترة الحرب عدة معاهدات عقدتها فرنسا مع الأمير ، واعترفت له فيها بالاستقلال والسلطة على البلاد التي نصب فيها دولته ، لكنها كانت معاهدات غش وخداع ، لا تعقدها إلا متى رأت الخطر ، وأرادت أن تستعد لضربة قاسية . أما هو فكان يعقد تلك المعاهدات ، ليستريح قليلا وليستعد لتسديد الضربات ولتلقيها .

فقى سنة ١٨٤٠ اشتعات نيران المارك الكبرى ، قاسية فظيعة ، فتاكة – واستعمل فيها الفرنسيون أبشع وأشنع مايستعمله جند مستمعر في بلاد عدوة مستعمرة : إفناء جماعى ، وإتلاف المدن والقرى ، وحرق المزارع والغابات ، وانتهاك الحرمات بصفة يخجل القلم عن ذكرها ، ولصوصية ونهب وسلب لا تليق إلا بوحوش بنى آدم لا بالمتمدينين منهم ، واستمرت الحرب على هذه الحالة إلى أن مات من الأمة أكثر من نصفها . وأراد سلطان المغرب مولاى عبد الرحمق الاستجابة للشعب الحزائرى ، فأعلن الحرب على فرنسا ، وأرسل جندا لإعانة الأمير ، لكن المؤرنسيين دحروا ذلك الجند في معركة واحدة – معركة يسلى – وضربوا الفرائد بعض مدن المغرب ، فاضطر السلطان لمقد الصلح ، وتعهد بعدم المؤانة الحزائريين .



( شكل ۱۷ ) الأمير عبد القادر الهاشمي

ووقع ما لم يكن بد من وقوعه ، فأمام قوة الجند الذي وضعت فيه

خرنسا كل إمكانياتها ، وأمام الفظائع والأهوال ، وإحراق القبائل المديدة أحياء بواسطة النيران ، وأمام الفراغ العظيم الذي حصل في صفوف الأمة ، لم يسع الأمير عبد القادر إلا الاستسلام في ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٤٧ . فسيق مع أهله وذويه ووجوه دولته أسيراً ، وبق حمسة أعوام بفرنسا ، إلى أن أفرج عنه وسير به إلى بلاد الشام ، حيث استقر، وترك هو ووجوه قومه خلفا كثيرا .

على أن المقاومة لم تنته يومئذ فى بلاد الجزائر، إنما هى انتهت بالصفة المنظمة فحسب فكانت المقاومات المحلية تترى ، من جبال الشمال إلى رمال الصحراء، وما احتل الفرنسيون مكانا فى أرض الجزائر إلا بعد أن قدموا ثمنه من لحم ودم جنودهم ، وبعد أن ستى المجاهدون الأبرار أرضه الطاهرة بدمائهم الزكية الغزيرة .

# فظائع وأهوال وموبقات 🌊

إن ذكر التفاصيل عن فظائم الحرب الإبادية التي باشرتها فرنسا وسفة وحشية في قطر الجزائر ، لا يتفق مع صفة الإيجاز التي تعمدناها في هذا السكتاب ، فلسنا بذا كرين – على سبيل المثال – إلا قليلا جدا من الوثائق والشهادات التي ذكرها نفس الفرنسيين ، لكي يرى القارى ، «عينة» من الطريقة التي أراد بها الاستعارالفرنسي إرضاخ القطرالجزائري، والسير به في طريق الابادة .

يقول المؤرخ كريستيان في كتابه « أفريقيا الفرنسية » :

« تلتى الجند أمرا من القائد العام الجنرال روفيقو ، بالخروج من.مدينةً الجَزَائرُ ۚ ليلة ١٦ ابريل سنة ١٨٣٢ ، ففاجأ قبيلة العوفية عند الفحر وهر مَا تُمه تحت خيامها ، وأممن في ذبح أولئك المساكين الذين لم يستطع أيُّ واحد منهم الدفاع عن نفسه ، وهكذا وقع قتل كل نفس حية في القبيلة ، ﴿ دون أى تمييز بين جنس وسن . وعند الرجو عمن هذه الحملة المخجلة (كذا بالأصل ) كان الفرسان الفرنسيون بحملون رؤوس القتلي على أسنة رماحهم ويقول الجبرال شانقارنيني ؛ لقد كانت التسلية الوحيدة التي أستطيع أن أسمح بها للجند أثناء فصل الشناء ، هي السماح لهم بغزو القبائل العادية التي تسكن فما بين وادى الحراش وبورقيقه ويقول المؤرخ دوزايد عن ذلك مانصه : أما الغنيمة من الحيوان فقد بيمت إلى ممثل قنصلية الداعراك. وأما بقية النَّنامُ الصَّامَتُهُ فَقَدْ عِرْضَتْ لِلْمَيْعُ فِي سُوقَ بَابِ عَزُونِ ﴾ وكان من بين الغنائم أساور فشاء وهي لأتراك في أيديهن المقطوعة ، وأقراط نساء لاتزال تلتصق براقطع من آدامهن أم ورع عن كل ذلك على السفاكين مِنْ رِجَالُ الطَابُورُ القُرْنَسَى . وَقَ دُلِكَ اليَّوْمُ أَصِدَرَتُ السَّلَطَةُ أَمْرُهُ السَّكَان الجزائر المسلمين ، بأن بصيغ اليلا حوانيتهم ، إظهارا لسرورهم بذلك Wisele Committee

<sup>(</sup>٩) في كتابي « محمد عثمان باشا » طبيع الجزائر سنة ١٩٣٩ ، عدة قطع معربة من هذه الكتب ، فليراجمها من أراد التوسع ني الموضوع .

أما حديث حريق الكهف الذي آوت إليه قبيلة بأسرها ، سنة المدهد المرهد المدادة المرهد المدادة المرهد المركب والموحشية ، إذ ما كاد الجند يكتشف ذلك الكهف الفسيح ، حي وضع أمامه وعلى مداخله أكواما من الحطب والقش ، ثم أوقد عليها النيران ، وأستمر بغذى تلك النار كامل الليلة . فما جاء الصباح ، ودخل الجند الكهف ، حي كانت جثت ١٨٠٠ من الضحايا البريئة بين رجال ونساء وأطفال ، مفككة الأوصال ممزقة الاشلاء ، محت أقدام الثيران والحيوانات التي دفعتها غريزتها محو الباب ، فداست كل شيء ، ثم لقيت حتفها .



( شكل ١٨ ) غار الجريمة بالظهرة

ومن أفظم ماشوهد ، داخل الكهف ، رجل أسلم الروح وهو بمسك عبد أمر أحد الثيران دفاعا عن أمرأته وصبيه ، وقد مات الرجل والمرأة والسبي والثور وهم على ذلك الوضع .

ولقد قال أحد قوادهم: سانت أرنو، في كتاب مطبوع يعتبر ديوان الفظائع والفضائح، : لقد كنت أستطيع معجنودي اقتفاء أثر القائدالعام دونأن أضل الطريق. لأنني كنت أسير على ضوء الحرائق التي يوقدها قبلي في القرى والمداشر والدواوير العربية التي كان يمر مها.

أننى ماذكرت إلا الأمر الوحيز والنزر القليل. وفي كتب الفرنسيين التي تباهوا بطبعها ونشرها ، فيما بين سنتي ١٨٣١ — ١٨٥٠ — مايسجل أبشع صفحات الخرى والمار ، والغدر والخيانة ، على هذا الاستمار الفظيع الذي سلطته فرنسا الظالمة على القطر الجزائري ، والذي لا يمرف العالم لهمثيلا. ولاختمن هذه الصفحة البشمة القذرة من تاريخ الاحتلال الفرنسي ؛ مهذه المقتطفة من تقرير لجنة البحث الرسمية ، التي بعث بها ملك فرنسا لاطلاع البرلمان على حقيقة ما وقع في قطر الجزائر من مظالم :

« اننا قد ضممنا إلى ممتلكات الدولة، سائر عقارات الأوقاف الاسلامية، ووضفنا تحت الحجز ممتلكات طائفة من السكان تعهدنا لها باحترام أشخاصها وممتلكاتها . وبدأنا أعمالنا في ميدان السلطة بمظلمة ، إلا وهي أرغام الناس على المشاركة في قرض اجباري ( ١٠٠٠٠ فرنك ) . واستولينا على ممتلكات خاصة ، دون أن ندفع مقايلها أي تعويض بل قد

أجبرنا في كثير من الأحايين أصحاب الديار على دفع نفقات تهديمها ، كم أجبرناهم على دفع نفقات تهديمها ، كم أجبرناهم على دفع نفقات تهديم مسجد (١). ولقد اعتدينا دون أى مراعاة ، على حرمة الأضرحة ، والزوايا ، والمساجد ، وعلى المنازل الخاصة التي تعتبر مقدسة عند المسلمين .

« لقد ذبحنا جماعة من الناس كانت تحمل جوازات مرور ممهرة بختمنا، وقد أبدنا فى مذابح عامة ، لمجرد شك، طوائف عديدة من السكان ، تبين فيما بعمد أنها كانت بريئة مما الهمناها به . ولقد حاكمنا جماعة من وجوه القوم واشراف الأمة ورجال الصلاح فيها ، ماكان لهم من ذنب إلا أنهم تقدموا أمام بطشنا ، يسألوننا الشفقة والرحمة بأبناء البلاد المساكين ؛ فلقد وجد نا حكاماً منا يصدرون أحكاماً باعدامهم ، ووجدنا جلادين منا ، يقومون بتنفيذ تلك الأحكام . أننا قد فقنا فى أعمال الوحشية ، هؤلاء المتوحشين الذين جئنا لتمدينهم . ( لجنة البحث نفامبر ديسامبر ١٨٣٣ ) .

وكل هذا وقع قبل فظائم وفضائح السنوات الحمراء: ١٨٤٠ وما يليها... قال أحد نواب فرنسا أثناء مناقشة هذا التقرير: أننا قد ارتكبنا في ثلاثة . أشهر ، من الفظائم وأعمال التنكيل ، أكثر مما نسب للاتراك خلال ثلاثمائة سنة (سجل مذاكرات مجلس الأمة الفرنسي).

وكنى . أننى كانسان ، تمترينى حمرة الخيجل ، وأنا أسطر وصف هذه الفظائم والأهوال . لـكننى كوطنى ، وكمربى ، وكسلم ، أشمر وأنا

<sup>(</sup>١) هو مسجد «السيدة» وكان من بدائعالفن الممارى الاسلامي في مدّينة الجزائر.

أكتبها ، أو أرومها ، بثورة الدم في عروق حتى لتسكاد تنفجر ، وبهيم، أعصابي ، حتى لتسكاد تتمزق ، وبنشاوة جراء على عينى ، حتى لأكاديليوي، كل شيء أمامي دما وناراً .

ولولا الوقار العلمى الذى يجب أن يلازم هذا العرض حتى نهايته ، ولولا تعهدى بأن يكون هذا الكتاب كتاباً تصويرياً تحقيقياً ، لحالة الشعب الجزائرى ، والوطن الجزائرى ، دون أن أسير مع التأثر الشخصى ، والانفعال النفسى ، أو العاطفة ، لكان هذا الكتاب مكتوباً بلغة أخرى ، ولربما احترقت صفحاته بمداد هو السم الزعاف ، وتحت أنفاس هى اللهب المتصاعدة .

وبمد، فكل ماوقع في القطر الجزائرى بمد ذلك في ميادين الحكم، والمجتمع، والاقتصاد، والتشريع، إنما هو محاولة مستمرة، آخذ بمضها برقاب بمض، لتحطيم الأمة الجزائرية، وتقويض أركانها، وتشتيت شملها وقتل أحساسها، وجملها أمة من السائمة، أو أقل من السائمة، لادين لها، ولا المة، ولا جنسية ولا رابطة، ولا أخلاق، ولا علم، ولا عمل: أمة من العبيد في مد شر النخاسين.

فإن حمل البعض قولى على الغلو ، فليقرأ الصفحات التالية ، ثم لينظر هل تحملت أمة من الأمم ، مثل هذه المصائب ووسائل التحطيم والقتل ، وعندنًذ بمترف من المهمني بالغلو ، أنني على المكس من ذلك ، قد مجرت عن تصوير - نفس الحقيقة كما هي .

إنما الذين صورا الحقيقه كما يجب ، وقدموها للمالم ، عارية ، فهم أباة الظيم ، أسود العرين ، الذين تقدموا المنكر الاستمارى العظيم ، يغيرونه بأيديهم الجبارة التى ستدك صروح هذا الاستمار الآثم الخبيث ، وسيقيمون على انقاضه في قطر الجزائر ، حياة العزة والكرامة الإنسانية ، حياة الحربة والاستقلال :

هم رجال الثورة الجزائرية الكبرى .

فلهم المجد الأبدى ، ولهم حياة الخالدين .

القيم الرابع

الحكومة-الإنارة-المجالس

### استقرار الفرنسيين

ماكادت تستقر أقدام الجند الفرنسي ببمض جهات البلاد الجزائرية ، رغم المقاومات والحروب المستمرة ، حتى أصبحت سياسة حكومة فرنسا تتبلور حول غايتين :

الأولى: أقطاع الأرض للفرنسيين والاتيان بأكبر عدد منهم إلى البلاد، حتى تمحى صبغتها العربية الإسلامية، وتغدو أرضا لاتينية مسيحية والثانية حكم البلاد حكما مباشرا، لادخل لأهل البلاد فيه، أى دخل. فبلاد الجزائر كانت تحكم بادىء ذى بدء بواسطة قادة جيش الاحتلال،

وقد اشهر مهم الكثير بأعمال التنكيل والمذابح الجاعية ، وافناء المسلمين بالجلة ، حتى تخلو الأرض لساكنيما الجدد ، وكان شمار المارشال بيجو ، السفاح الشهدير : إحتدلال الجزائر بالسيف وبالهراث ؛ السيف في رقاب المرب ، والحراث بيد المستعمر الفرنسي .

وكانت الأرض توزع على حثالات الفرنسيين العاطلين ، فأنشأت الإدارة أول الأمر ٤٢ مركزا استعاريا ، وزعتها مجانا على عشرين ألفا من الباريسيين ، نقلوا بنفقة الحكومة الى أرض الجزائر ، ووزعت عليهم الأرض التي ذهب أهلها شهداء الإرهاب بين السيف والنار .

وفى سنة ١٨٤٨ أعلن مجاس النواب الفرنسي ، أن أرض الجزائر قطمة « طبيعية » من فرنسا ، وأنها جزء من أم الوطن ، وأن الفرنسيين ينتخبون نائبين عنهم للمجالس القومية الفرنسية بباريس - كأن لاوجود للمسلمين .

أما التقسيم الإدارى ، فقد وضعت أسسه سنة ١٨٤٥ ، حيث قسمت الأرض إلى مناطق الشمال ، التي يحكمها الفرنسيون المدنيون ، وبلاد الجنوب التي يحكمها العسكريون الفرنسيون .

وإذ وجدت السلطة أن عدد المستعمرين الفرنسيين لم يهم بالدرجة المطلوبة ، نشرت دعاية واسمة بين فقراء ومعدى الأسبان ، والطليان ، كيفدوا نحو البلاد الجزائرية ، حيث الأرض، والقروض ، والثروة والغنى (م - ٧ هذه هي الجزائر)

فجاء هؤلاء المملقون ، حفاة يحماون الأسمال البالية ، وكثر عددهم و بما واقطعوا صالح الأرض ، ومنحواواسع الأموال ، ثم نالوا الجنسية الفرنس واندبحوا بالفرنسيين الأولين ، فكونوا العنصر المستعمر ، الذي أصبح من تلك الساعة هو الحاكم بأمره في قطر الجزائر ، يستأثر بها دون أهله المسلمين ، وأصبح بواسطة ثروته ونفوذه يتحكم في ضمائر الحكوماد الفرنسية .

ووضع نظام الجزائر الجميدارى به العمل الآن سنة ١٨٦٩ ، فه يجعل على رأس البلاد موظفاً ساميا فرنسيا يدعى «الوالى العمام الذى يشرف على إدارة فرنسية بحتة ، تحكم من أجل الإستمار ، ولفائد الإستمار .

ثم تدفق سيل جديد من المستعمرين أثر الحرب التي نكبت فيها فرنس شر نكبة ، أمام الألمان سنة ١٨٧١ فاستقرت ببـ الادنا جموع عظيمة مر الازاسيين ، اقطعوا جيد الأرض ، ومنحوا الأموال الغزيرة ، واشتدت حركة الرمى بالمسلمين إلى الجنوب وبلاد النجود ، دون شفقة أو رحمـة ونزعت عنهم بقايا أرضهم الفلاحية الصالحة .

وفى سنة ١٨٨١، أصدرت فرنساقا نون الجنسية ، يضنى الجنسية الفرنسي على أبناء كل الأجانب الذين يولدون فى الأرض الجزائرية . فإذا أضفنا إلى ذلك مجروع اليهود الذين زج مهم فى الجنسية الفرنسية سنة ١٨٧١، رأين

كيف تمكن الفرنسيون من وضع مليون أجنبي فوق أديم الأرض الجزائرية وتحكينهم من كل خيراتها ومرافقها وأرضها وأموالها .

وفى مفتتح القرن المشرين ، سنة ١٩٠١ ، نال الاستماريون في قطر الحزائر نوعا من الاستقلال المالى ، نواسطة الاستمار ، ولفائدة الاستمار ؛ واشتد الكرب بالمسلمين، وأشرفوا على الهلاك . وكانت لهم قوانين ذاجرة، سنت للبطش بهم ، ومنع كل حق عنهم ، تدعى « قوانين المدجنين » الأنديجينا ، التي لايمرف العالم لها مثيلا .

واستمر زحف السيل المرم من المستممرين. ففيما بين سنتي ١٩٠٤ – ١٩٠٧، وزعت عليهم ( ٣٣٧٠٠٠) هتكار من جيد الأرض، مع منح مائية عظيمة ، وأمضوا كلهم النزاما بأنهم إن اضطروا إلى بيع تلك الأرض، فلن يبيموها إلا لمستعمر ليس إلا ، ولاتباع لمسلم أبدا.

# الحكومة

جربت حكومة باريس عدة أنواع من الحكم المباشر في أرض الجزار، الأأنها تتممد ، عند كل تجرية جديدة ، الأممان في ابماد المنصر الإسلاى عن الحكم ، ووضعه موضع المتشرد أمام أصحاب السلطان .

فالوالى المام الفرنسى ، الذى يمينه مجلس الوزراء ، يمثل السلطة الفرنسية ، ويتلق الأوامر، من وزير الداخلية ، لكنه لاينفذ إلا ما يرضى عنه الاستمار ، وما يفيد الاستمار . فإذا بدا من أحد الولاة العامين مايدل

على الاستقلال برأى ، أو على نحالفته لأى مصلحة استمارية ، ثار عليه المستممرون ، وواطأتهم حكومة باريس ، فاستبدلت به غيره . لهاذا فالوال المام بقطر الجزائر ، هو خادم ركاب الاستمار ، منفذ لأرادة المستممرين يرأس الوالى العام « الإدارات » الحكومية التي تشملها الولاية العامة ، وهي : الداخلية ، المالية ، البربد ، الأشفال العامة ، المواصلات ، الفلاحة والتجارة ، العلوم .

وكل مصلحة من هذه المصالح ، يتولى أمرها : المدير المام ، وهو موظف فرنسى ، ويباشر العمل فيها مثات من الموظفين ، كبار وصفار ، كالهم من الفرنسيين . فالملا بين التسمة من المسلمين الذين يقطنون أرض الجزائر ، لاوجود لهم أصلا ، مطلقا ، داخل جدران هذه المهارة العملاقة التي يدعوها الجزائريون : «منارة على بابا » وقسد اعترف الفرنسيون أخيراً بأنه لا يوجد من بين خسة آلاف موظف ، إلا ثمانية رجال من المسلمين . فالولاية المامة التي تتولى إدارة القطر الجزائرى ، وتحكمه حكما قاسيا ، أعاهى إدارة فرنسية ، عنصرية ، استمارية ، شعارها : كل شيء فلفرنسيين ، ولا شيء المسلمين !

#### العالات

﴿ كَانْتُ بِلادَ الْجِزَائِرُ مَقْسَمَةً ، إلى يومَ الثَّوْرَةُ السَكَبِرِي ، إلى عمالات المُعَلَّمَةُ ، والْجِزَائْرُ ، ووهران أما البلاد

الجنوبية ، وهي الصحراء الواقعة تحت جبال الأطلس الصحراوي ، فيحكمها المسكرون حكما عرفياً .

والعامل أو « البريني » فرنسي ، يتبع رأساً وزير الداخلية بباريس . وللوالى العام عليه حق الإشراف ليس إلا . والعالة عبارة عن إدارة محلية واسمة النطاق ، شديدة الحركم صارمة التنفيذ ، للاستمار فيها سلطة تعادل سلطته ونفوذه في الولاية العامة . فالأوربي يعتبر في دار العالمة صاحب البيت كل من فيها يخدم ركانه . أما المسلم ، فأذل فيها من اليتيم على مائدة اللئيم .

وفى كل إدارة عمالة ، طائفة عظيمة من الموظفين ، الذين تفدق عليهم الأموال جزافاً ، لكن لا وجود لمسلم بينهم . والإدارة هنا ، كما فى الولاية العامة ، فرنسية ، عنصرية ، لا تعمل إلا لفائدة المستعمر .

#### البلديات

وتنحدر درجات السلطة فى القطر الجزائرى ، وينحدر معها التعفن الاستعارى إلى أقصى الدرجات .

## فالبلديات على ثلاثة أنواع :

البلاية التامة: وهى تشمل كل المدن فى الجهة الشهالية، وبعض القرى. وإذ كانت أغلبية المجلس البلدي مؤلفة من الأوربيين (٣من ٥) فشيخ المدينة، أو « المير » يكون دائماً فرنسياً، استمارياً، وقد ألف شيوخ المدن هؤلاء جمية استمارية تملي إرادتها على الدولة وعلى الحكومة.

ويرى هؤلاء الأنانيون الجشمون ، أنهم أصدق من يمثل الرأى المام الأوربي ويملنون ما يكتمه غيرهم ، من العداوة ، والبغضاء ، للعنصر الإسلام . والبلدية عبارة عن إدارة ضخمة ، تتناسب وقيمة المدينة من حيث الغنى ، والاتساع ، والممران ، وهي كالإدارات السابقة : فرنسية ، عنصرية استمارية ، قلما رأيت فها موظفاً مسلماً ، إلا النادر ، اللهم إلا طبقة البوابين وكانسي الطرق وأضراحهم .

البلدية الممتزجه: وهي توجد في الجهات التي يقل فيها العنصر الأوربي ، فخلقوا لها نظاماً خاصاً كيلا تكون بلدية عربية ولا وطنية .

فهذه البلدية يديرها موظف فرنسى ، مطلق القصرف ، يدعى المدير أو « الادمنستراتور» وله مجلس ينتخب الفرنسيون — مهما قل عددهم — أغلبيته . بينما تمين الإدارة تميينا ، جماعة من أعوانها ، لتمثيل المسلمين . ورغم أن دستور عام ١٩٤٧ ، قد أعلن الغاء هذا النظام الفاجر ، فإنه قد بق موجودا إلى يوم اعلان الثورة . وكل الموظفين من الفرنسيين .

" البلدية العربيـة : ولا تسرع فى التفاؤل . فليس لهـا من العربية إلا الإسم . فهذه البلديات توجد فى بلاد الجنوب المسكرى ، ولا ينتخب السكان أحدا فيها . فالفرنسيون فيها هم رجال السلطة المسكرية ، والمسلمون فيها هم أعوان تلك السلطة ، من : قياد ، وغيرهم . والقائد ، فى الاصطلاح الإدارى الجزائرى ، هو موظف صغير مسلم ، يختارونه غالما من قدماء الحاربين ، ليكون حارسا للنظام فى القرى والمداشر والبادية ، يمين

السلطة على استخلاص الضرائب ، ويجند لها الناس ، ولا تدفع له الإدارة مرتبا يكفيه ، بل تكتفى بالتفاضى عن الأساليب الحقيرة التي يسلكم الكسب عيشه ، وتوسيع ثروته ، من عرق جبين الجياع العراة من المسلمين .

## المجلس الجزائري

هو المجلس الذي جاء به دستور الجزائر الجديد ، الذي « منحته » فرنسا سنة ١٩٤٧ ، وهو مجلس له النظر الواسع في ميزانية الجزائر ، تحت رقابة المجلس الوطني الفرنسي ، ولا ينفذ قانون فرنسي في أرض الجزائر ، إلا بعد مصادقته ، بينما لا ينفذ قرار من مقرراته ، إلا بعد مصادقة مجلس فرنسا عليه .

وقد سنت فرنسا ، فى غمرة من الأريحة والحرية ، مبدأ التساوى المطلق .... بين المسلمين والفرنسيين فى هذا المجلس ، فالتسمة ملايين من المسلمين بمثلهم ٦٠ الثباً ، والمليون الواحد من الأوربيين ، بمثلهم ٦٠ نائباً كذلك .

هذا هو التساوى الذى تتفتق عنه عبقرية الفرنسيين ، عند ما يريدون أن يسلككوا في الجزائر سياسة حرة ! ·

لَـكَن خوفهم من كل ما هو جزائرى ، وكل ما هو مسلم ، جملهم يخشون سوء مفبة هذه التسوية فى العدد ، فاكتشفوا طريقة تقيهم هذا الخطر ، وجربوها ، وأمعنوا فى تجربتها المرات العديدة ، إلا وهى طريقة :

تدليس الانتخابات ا فالإدارة تمين مرشحها من قبل ، من بين الصم البركم الممى الذين لايفقهون ، ولربما تسامحت أحياناً ، فرضيت عن ترشيح بمض أصدقائه من النخبة « الممتدلة » . ثم تصدر الأوامر لكل الادارات ، والبلديات ، وجميع رجال السلطة ، بأن المرشح الذي « يجب » أن يفوذ هو فلان ، وتتنافس سلط البلديات التامة ، والممتزجة ، في استمال وسائل التزوير ، والتدليس ، والسرقة ، لفوز المرشح الحكوى ، إلى أن أصبح الانتخاب في قطر الجزائر علة العلل ، وطالما أعلن المسلمون مقاطعتهم لحمذه الانتخابات المدلسة » ، لكن ذلك لم يمن عنهم شيئاً ، فالمرشح الحكوى فأثر أبداً . . . ولو لم يباشر العملية إلا النزر اليسير من المسلمين .

وقد اعترف - بعد فوات الوقت - أعضاء المجلس الوطني الفرنسي بهذه المآسي للانتخابية ، وهذه التدليسات الحقيرة . وتباروا - بعد اعلان الثورة الجزائرية الكبرى - في وصف آفاتها ، وطريقة وقوعها . وأعلنت الحكومة التوبة جهاراً . وقالت : ليكن الانتخاب في قطر الجزائر حراً ، في مستقبل الأيام ، حتى نتمكن من التفاوض مع ممثلي الرأى العام الحقيقيين ، ثم حلت المجلس الجزائري المزيف .

كفرعون موسى ، حينَ أعلن ايمانه ، بعد أن أدركه الفرق .

أما الميزانية الجزائرية التي يتصرف فيها الاستمار والمستممرون ، واسطة نوابهم ، وبواسطة أذيال بوابهم ممن رضيت الإدارة عنهم من المسلمين ، فقد بلغت مبلغاً ضخا يزيد عن ملية وعشهوين ملياراً من المفرنكات .

أغلبها يدفعه أبناء البلاد ، لأنه مفروض على الاستهلاك . لكنها تنفق على الاستعاد ، تاركة المسلمين للفقر والجهل والاهال .

## المجالس العالية

الحكل عمالة مجلس منتخب، كان إلى إعلان الثورة الجزائرية الحكبرى، يتألف من ثلاثة أخماس للنواب الأوربين، وحمسين فقط للنواب المسلمين (ثم سوى بعد ذلك، على نفس قاعدة المجلس الجزائرى.). لحكن مآسى التدليس الانتخابي فيه، كانت توازى أو تحكاد تفوق مآسى انتخاب المجلس الجزائرى، ولا تكاد ترى فيه إلّا كمن يرضى عنه الاستمار، أو من رشحه الاستمار، وقليلا جدا ممن بعثم المدن ضد أرادة الاستمار.

وهذا المجلس ينظر ميزانية المهالة ، وينفق معظمها في صالح الاستمار والمستممرين الفرنسيين . وأن تكلم نائب حر عن مصلحة المسلمين ، فلا يسمع له قول ، وأحيانا لايسجل كلامه في محضر الجلسة ، فالجزائرى غائب عن الحكم وعن المجالس دائما .

## المجالس البلدية

كل مدينة ، وكل بلدة تنتخب مجلسا بلديا لأدارة شئومها . وبما أن أعمال السرقة والتدليس تصمب داخل جدران المدن الكبيرة – وأن كانت نقم على نطاق واسع – فلم يجازف القانون بسن التسوية البشمة الآنفة

الذكر ، على قاعدة ٩ = ١ ، بل حرص على إن يبق للأوربيين مهما قل عددهم ثلاثة أخماس المقاعد ، وأن يكون للجزائريين ، مهما سما عددهم ، الثلثان الباقيان . وبهذا يضمن الاستعار لنفسه أمرين :

أولهما : أن شيخ المدينة « المير » لا يكون إلا فرنسيا .

وثمانيهما . أن كل ما يقترحه الجزائريون ، على قلمهم ، يرفض . وكل ماأراده المستممرون ، ينفذ ، ولو عارضه الجزائريون باجماع .

## . مجالس الجماعات

فى القرى والمداشر ، والقبائل الجبلية ، والبدوية ، ينتخب الجزائريون مجالس تدعى « مجالس الجماعات » وتنتخب فى مجال محلى ضيق ، وليس لرجالها أى سلطة أو نفوذ .

## الجحالس الفرنسية

كان الجزائريون ينتخبون للمجالس النيابية الفرنسية ( المجلس الوطنى - مجلس الجمهورية - مجلس الاتحاد الفرنسي) من يمثلهم - نظريا - إلى جانب ممثلي المستعمرين الفرنسيين في عدد متساو بين هؤلاء وهؤلاء . وإذ أسفرت التجربة الأولى عن فوز الأحرار الوطنيين الجزائريين ، وأن لم يؤثروا بأقوالهم البلينة فأقضوا مضاجع النواب الفرنسيين ، وأن لم يؤثروا بأقوالهم البلينة وحججهم الدامغة شيئاً ؛ فان الإدارة الاستمارية قد عدت في هذا

الميدان أيضا، بل أكثر من الميادين الأخرى ، للتدليس والسرقة ، والتزوير . فكانت تزود المجالس النيابية الفرنسية بنوع من البضاعة البشرية ، لا يكاد يمثل الجزائريين في قلميل ولا في كمير .

وهكدنا كان الجزائريون غائبين عن الحكم وعن الإدارة ، وعن الجالس ، يهانون ويمتهنون ويحتقرون ، ولا يزيدهم أى عمل ، أو أى قول أو أى مسمى ، إلا أيمانا بأن هذا المنكر العظيم يجب أن يزول ، وأنه لا يزول إلا بواسطة القوة وحدها ، لأن قرنا وربع قرن من التجربة قد أرتهم أن الفرنسيين الاستماريين لا يخضمون لمنطق ، ولا يسممون كلة الحق ، وأن الاندفاع في ميادين الموت والتضحية ، هو سبيل الحياة الكريمة الشريفة ، فاندفموا في ثورتهم الكبرى ، وفقهم الله وسدد خطاهم .

#### - 7 -

# الأرض والاستعار.

هذه صفحة خزى وعار ، سجلها الاستمار على نفسه ، وكان جشمه فيها ، هو سبب المصرع الوخيم الذى ينتظره ، والذى يتذوق الساعة منه ممارة الاحتضار .

فالنظام الاستماري القدر ، العفن ، قد استولى عنوة واقتدارا، بواسطة اللصوصية والقتل ، والإعدام الجماعي ، والتدليس ، على معظم الأرض الفلاحية الننية في القطر الجزائري ، تلك الأرض التي كانت عنصر

هيش الجزائريين ، وكانت تكنى لحياتهم حياة هنيئة ، وتسمح بتصدر الخائض منها إلى الخارج ، في تجارة واسمة .

ومنها أرض الأوقاف الدولة الفرنسية ، ومنها أرض الأوقاف الأوقاف الإسلامية المنتصبة ، ومقدارها مليونان هكتار .

٤,٠٠٠,٠٠٠ هكستار تملسكها البلديات ، أى النظام الاستمهارى الفرنسي وكل هذه الأرض يستغلمها الاستمار لفائدته .

مُحَدَّدُهِ ، مَلَكُ خَاصَ لَطَائِفَةُ المُسَتَّمِمُرِينَ «الْكُولُونَ» وَهَى أَجُودُ الْأَرْضُ ، وأَكْثَرُهَا خَصِبًا ، وأُحَسِّهَا مُوقِمًا ، في الْجَهَاتُ التي تَكْثَرُ فَيُهَا الْأَمْطَارُ ، وتُوجِدُ بَهَا أَعَمَالُ الرَّي عَلَيْكُهَا مَا وَهَا مُسَتَّمِمُرُ

م ۸٫٥۰۰۰۰ هکمتار ، من الأرض القاحلة الجرداء ، التي ليس بها رى ، ولا ثنال من المطر إلا قليلا ، بقيت بأيدى الجزائريين ، في مناطق الجبال والنجود والصحراء ، توزع على تسمة ملايين نسمة .

وهكذا ، لم يكنتف الاستمار الظالم بأبعاد الجزائريين عن الحكم ، والإدارة ، والحجالس ، بل أبعدهم قبل ذلك ، ومع كل ذلك عن أرض آبائهم وأجدادهم ، وتركهم للبطالة ، والتشرد ، والفقر والاهمال .



( شكل ١٩ ) ابنة المستعمر في جنة أبيها

وقد ألفت فى فظائع الاستمار ، وتشريده للجزائريين من أرض. وطهم الكتب المديدة ، ونستطيع أن نلخص مأساة تشريد الجزائريين وأبعادهم عن الآرض فى المراحل الاتية :

أولا: كان المارشال دى برمون ، الفاتح الفرنسي ، المتهم باللصوصية والسرقة ، قد تمهد بالشرف ، على أحترام الدين ، وشعائره ومؤسساته كما

تمهد بحفظ ممتلكات الأتراك – الذين أصبحوا بعد أقامة ثلاثة قرون من أهل البلاذ الأصليين .

اكنه لم بكد يستقر له قدم فى الجزائر ، حتى أعلن مصادرة كل أوقاف المسلمين ، من أرض وعقار ، ومصادرة كل ممتلكات أبناء البلاد من الأتراك . وأخذ فى الاستيلاء فعلا ، على الأرض الفلاحية الغنية فى جهة الجزائر ، ووزعها على الحثالة التى صحبت جيش الاحتلال .

ثانيا: بما أن أغلبية المسلمين كانت تملك الجهات الشاسعة من الأرض ملك المجاعيا، قوامه العائلة أو القبيلة ، لا الفرد، فقد صدرقرار سنة ١٨٣٢، يقتضى ملكية الدولة الفرنسية ، لكل أرض لا يستطيع صاحبها أن يستظهر بعقد امتلاك لها . وهكذا أصبح الاستعار يستولى على أكبر مساحة من الأرض ، عنوة وظلما واقتدارا .

ثالثا: بعد ان انتهت الدولة الفرنسية من جرد أرض الأوقاف ، واستوات على القسم الأكبر من أرض الجزائر أصدرت قانون أكتوبر سنة ١٨٤٤ الذي يبيح لها بيع أرض الأوقاف المستعمرين أو توزيعها عليهم ، وأن عقد « الوقف » الإسلامي لا يمنع صفقة البيع الفردي أو الهبة ، وهكذا استولى المستعمرون على كامل أرض الأوقاف وتوزعوها فيما بينهم . رابعا: أصدر الاستعار قانون ٣١ يوليو سنة ١٨٤٦ يتملك به كامل رابعا: أصدر الاستعار قانون ٣١ يوليو سنة ١٨٤٦ يتملك به كامل الأرض التي تقيم فيها القبائل الرحالة ، فأصبحت الغالبية العظمي من سكان البلاد ، تعمل في أرض « الدولة » وأخذ الاستعار يشردها شيئا فشيئا ، السلاد ، تعمل في أرض « الدولة » وأخذ الاستعار يشردها شيئا فشيئا ، السلاد ، المستعمرين ، إلى أن لم يبق بين أيدي البدو إلا الأرض الدور .

خامسا — ماكادت الجندية الفرنسية تتغلب على تورة الزعيم المقراني في البلاد القبائلية ، حتى أعلنت مصادرة كامل الأرض الفلاحية في تلك المنطقة ، ومساحتها نصف مليون هكنار ، ووزعتها على لاجيء الألزاس ، تاركة رجال زواوة الأشراف الميامين للجوع والفناء الماجل ، ولولا رحمة من الله ومعجزة الإيمان ، لما بقيت في تلك الجبال حياة لأهلها .

وهكذا شرد المستعمرون الجزائريين من الأرض ، واستأثروا بها دونهم ، ووزعوها فيم بينهم توزيعا غير عادل ، إذ من المستعمرين من علك قطمة أرض تكفيه لحياته وحياة عائلته ، ومنهم عدد محظوظ ، نال ممالك شاسمة درت عليه شروات لايكاد يستطيع ضبطها . ثم هو لايدفع عنها إلا ضرائب زهيدة جدا .

كانت نتيجة هذا التشريد الفظيع ، وهذه اللصوصية التي لامثيل لها في التاريخ ، أن وقعت في البلاد الجزائرية مجاعة فادحة ، سنة ١٨٦٧ ، أدت ألى هلاك نصف مليون من المسلمين ، وأقفرت الجهات الكشيرة من البلاد الجزائرية ، بصفة لاتزال تمانى ويلاتها إلى الآن .

وهكدا كانت الحالة ، إلى قيام الثورة الجزائرية السكبرى ، يوم غرة :
" نفامبر سنة ١٩٥٤ : أمة ذات تسمة ملايين من الناس ، تميش شريدة مهملة في أرض كانت لأبائها وأجدادها فاستأثر بها الاستمار دونها ، ولم يترك لها إلا القاحل والبور منها ، فهبت تستميد حقها بالقوة ، بعد أن أعيتها الحيلة .

\_ \* \_

الفلاحة

## الأعناب:

إذا كان الاستمار قد اغتصب أكثر الأرض الجزائرية خصبا وأحسما ريا وأطيم ا مناخا فإنه يستثمرها لصالحه الخاص ، دون مراعاة صالح البلاد ، ويعتج فيها ما يعود عليه هو بالفائدة ، ثم ما عليه أن مات بقية البلاد جوعا فالسمول الخصبة في جهات عنابة ، والجزائر ، ووهران ، قد غرست كلها كروما لإنتاج الأنواع التعددة من الخور . فهذه الكروم تحجب اليوم مساحة . . . . . . . . هكتار من أجود الأرض ، وتنتج سنويا نحو عشرين مليون هكتوليتر خرا .



(شكل ٢٠) كروم استعارية لانهاية لها

فهذا الخمر لايستهلك محليا ، إنما يمتبر وسيلة مقايضة تجارية ، فتضطر بلاد فرنسا لشرائه ، وذلك يسبب لهاكسادا عظما في سوق خورها الوطنية لما هي تفعله مضطرة لمساعدة مستعمريها أولا ، ولبيعهم مقابل ذلك بضائع وآلات وأدوات من صنعها ، ثانياً .

أما أهل البلاد فقصارى أمرهم من هذه الحركة الواسمة العريضة ، أنهم يمملون فى حقول الاستمهار بأجور منخفضة جداً ، لا تكاد تسد الرمق ، ثم يقال أنهم لا يقومون بالعمل على الوجه الأكمل ، فيأتى المستممرون بطائفة من العهال من أسمانيا ، ومن غيرها ، حتى يحرم الجزائرى من نفس ذلك الأجر الزهيد .

## القمح:

زراعة القميح هي الزراعة الأساسية بالقطر الجزائري ، وعلمها معول السكان لحياتهم ، فالسهول الداخلية ، وبعض الجبال والنجود ، تررع قمحا، وتأتى بمحصول واحد في السنة ، وتتأثر هذه الزراعة بالمؤترات الطبيعية وأهمها الجفاف إذا كانت أمطار السنة قليلة ، فتهدد المجاعة السكان السلمين.

ومجموع الأرض التي نزرع قمحا ١١,٢٠٠,٠٠٠ هكتارا ، تنتج في السنة محو ٨,٥٠٠,٠٠٠ قنطاراً وهو مقدار لا يني بحاجة السكان ، بينها كانت الجزائر المستقلة تصدركل سنة كميات عظيمة من قوحها . وليس الجزائريون هم الذين ينتجون وحدهم هــــــذه القموح . بل أن الكثير من المستممرين (م - ٨ هذه هي الجزائر)

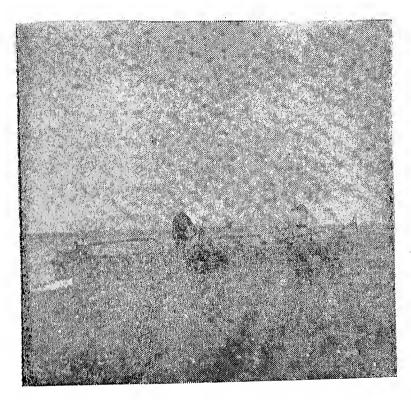

( شكل ٢١ ) مستعمر يحرث أرضه بآخر طراز من المحاريث

الذين انتصبوا في الجهات الفلاحية الصعبة ، يشاركون في هذا الإنتاج بنحو ألفنات ، ويستعملون لزراعته ورعايته وحصده أحسن الآلات الحديثة ، نظراً لما بين أيديهم من وسائل العمل ، ووفرة القروض الحكومية والشركات الاحتياطية وغيرها ، أما أغلب المسلمين فلا يكادون يستعملون إلا أبسط



( شَكَالُ ٢٢ ) عربي يحرث أرضه بمحراث عتيق

الآلات ، وقد أوصدت دونهم أبواب البنوك وأبواب القروض ، فإذا ما أصابتهم جائحة ذهبت بالأخضر واليابس ، ونكبتهم شر نكبة .

أما السدود ، وأعمال الرى ، وخزن المياه ، فلا تفكر الإدارة الاستمهارية أصلا في إيجاد شيء منها ، بالجهات التي يباشر بها الجزائريون فلاحتهم



( شبكل ٢٣ ) مستعمر يحصد القميح بآلة حديثة

الضعيفة ، فالإهمال في كل شيء ، ذلك هو نصيب الجزائري تحت حكم الإدارة الاستمارية .

#### الشمير:

وهى الحبوب الثانوية بعد القمح ، تستعمل لعلف الحيوان ، ولغذا حالا نسان ، وللتصدير للخارج لصناعة البيرا .



﴿ شَكُلُ ٢٤ ) عربية تحصد القمع بمنجلها

فهذه الحبوب التي تكاد تكون غلة الجنوب الوحيدة تزرع على مساحة مرب ١,٣٠٠,٠٠٠ قنطار سنويا ، وإليها يرجع المرب ١,٣٠٠,٠٠٠ قنطار سنويا ، وإليها يرجع أكبر الفضل في حياة الجزائريين بجهات الوسط والجنوب ، لكن الاستمار شارك في نفس هذه الزراعة البسيطة أيضاً ، وهو ينتج منها نحو السبع .

## الدخان: أو الطباك:

من أهم المغروسات الصناعية في قطر الجزائر ، وهوالشيء أنو حيد الذّي يكاد الجزائريون ، وخاصة أنهل الجبال منهم ، ينفردون بغراسته . ( يحت مراقبة إدارية صارمة) . وهو يحجب نحو ٣٠ ألف هكتار . تنتج ٣٠٠ ألف قنطار في السنة ، وبفضله يعيش أهل الجبال التي تحيط عدينة الجزائر .

## الحلفه:

نبت طبيعي كما أسلفناه في الفذا . كله الجغرافية ، يحجب كامل بلات النجود الجزائرية وينتشر على نحو أربعة ملايين من اله كتارات التي قضي عليها الإهمال الإداري الاستعهاري بأن تبقى بوراً ضائعة ، وتشتغل القبائل العربية الكثيرة العدد بقطع هذه الحلفه ، والاثيان بهالمراكز التصدير ، فالحصول السنوي الذي ببلغ ١٥٠ ألف طن ، يسلم كله لشركة استعمارية واحدة ، تكاد تستثمرها عائلة مستعمرة واحدة ، ويأخذ العرب مقابل عملهم الشاق المضني ثمنا زهيداً جداً لا يكاد يذكر ، بينا تبيغ الشركة هذا الحصول البلاد الأجنبية ، وخاصة المعامل الانكليزية ، بأثمان باهظة ، فتصنع منها الأقشة ، والحيد من الورق .

حتى حلفة النجود المحرقة القاحلة ، يستأثر يها الاستمار ، ولا تمود بالخير إلا عليه!

## الزيتون :

الزيتونة المباركة شجرة أفريقية أصيلة ، قد وجدت من أقدم المصور عناية عظيمة من كل إدارة توات أمور البلاد ، لأن هذه الشجرة صبورة ، طويلة الحياة ، تكتفى بمناية قليلة ، وتنبت فى الجهات التي ربما لا تستطيع شجرة أخرى الحياة فيها .

فغابات الزيتون تحجب فى القطر الجزائرى نحو ٨٥ ألف هكتار . وفيها ٩ ملايين شجرة مثمرة ، و٥ ملايين شجرة مهملة ، ولوكانت إدارة الجزائر بيد أبنائها ، لكانت اعتنت بالمثمر من شجر الزيتون ، كعناية البلاد التونسية به ، ولكانت باشرت العمليات الفنية التى تجعل ملايين الشجيرات المقيمة مثمرة .

لكن . ويل ثم ويل لبلاد حكمها الأجنبي ، رغم إرادة بنيها ، وسار فيها ضد مصلحة ذوبها .

فهده الزياتين الكثيرة التي كانت تستطيع جمل قطر الجزائر من أكبر منتجى زيت الزيتون الرفيع فى العالم، لاتنتج سنويا إلا ٢٠٠٠ هكتوليتر، تستولى علمها أيدى الاحتكار الأوربى، فلا تعود على صاحب البلاد إلا بالنزر اليسير من الخير.

على أن الاستعهار قد زاحم هذه الغراسة أيضاً مزاحمة عنيفة ، واستولى على أحسن جهامها ، فهو بملك منها الثلث ( الاثة ملايين شجرة ) من أحسنها موقما وأكثرها إنتاجا ، ثم يقول : هل من مزيد ؟.

النخيل : ثروة واحات الجنوب الجزائرية ، وجنته الوارفة الطلال .

فالنخيل يحجب في جهات الجنوب ٢٥٠٠٠ هكتار من الأرض، تنتج أنواعا عدة من أجود الثمرات يبلغ مجموعها في السنة ١,٨٠٠,٠٠٠ قنطار، تستعمل بمض أنواعها الاستهلاك المحلى، وتوزع بمض أنواعها الأخرى



( شكل ٢٥ ) حنى التمر في واحات الجنوب

على الأسواق العالمية ، بواسطة شركات الاحتكار . وقد زاحم الاستمار الجزائريين في هذه الواحات أيضاً ، وهو يملك جزءاً من النخيل .

أما أهم المواد الزراعية الأخرى في قطر الجزائر - وأغلمها بأيدى المستممرين - فهي :

وغنى عن الذكر ، أن أهم البساتين فى أيدى الأوربيين ، وأن المناية الحكبرى لا تبذل إلا فى الجهات الأوربية ، وأن أهم المحصول لا يفيد إلا المستعمرين .

## التين :

له غابات كشيفة بالبلاد الجبلية ، تحجب نحو ٧٠ ألف هكتار . وعليه اعتماد أهل الجبال القبائلية «جرجرة» في مميشتهم . وقد تدخل فيه الاحتكار والاستعار ، وأسست شركات عديدة لاستثماره مجففا، على الطريقة التركية ، والا تجار به في شتى أسواق العالم .

<sup>(</sup>١) اليوسف أفندى .

#### : - الماشية :

مى إلى جانب النخيل ، الثروة الوحيه الى يعتمد عليها العرب في وسط البلاد وجنوبها للقيام بأود حياتهم . وقد زج الاستمار بأنفه في هذه الناحية أيضاً ، وأصبح علك عددا عظيا من الغنم ، ويستأثر بالقسيح من المراعى .

ويبلغ عدد الغنم فى قطر الجزائر ، فى الأعوام الاعتيادية نحو السبعة ملايين رأسا . لكن سنوات الجدب ، وفقد الرعى ، وقلة المياه ، تصنيب تلك الماشية الكريمة بكارثات فادحة ، فينخط عددها فجأة إلى ما دون النصف . ولو كانت فى البلاد إدارة صالحة وطنية ، لأولت عنايتها هدنه الثروة الطائلة ، ولوقتها غائلة النكبات ، لكن النظام الاستمارى فى قطر الجزائرلايهتم إلا بأمرين إثنين : أولهما راحة مليون من الأوربيين وثروتهم ، وثانيهما : العناية بالأرض الاستمارية ، وتوسيمها .

أما التسمة ملايين من أهل البلاد ، فللبيت رب يحميه!

البقر = ۰۰ ۸۰۰ رأس الماعز = ۳,۲۰۰۰۰ « الخيل = ۲۰۰ ألف رأس البغال = ۲۰۰ « « الجمر = ۳۰۰ « « الإبل = (وهى الشيء الوحيد الذي لا يملكه إلا العرب، الوحيد حدًا) ٢٥٠ ألف رأس .

أما الصيد البحرى على سواحل قطر الجزائر فحركته ناشطة ، ويكاد يستأثر به وبصناعاته وبأسواقه جماعة من الطليانيين والأسبان .

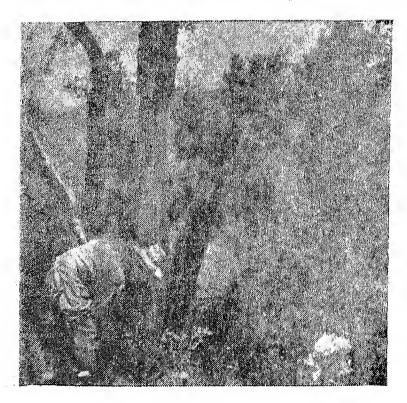

( شبكل ٢٦ ) قلع الفلين بغابات الجرجرة

فأنت ترى من هذا المرض الفلاحى البسيط، أن الثروة في قطر الجزائر، وأهم المحسولات، وأغلب الموارد، وأجود الأرض، إنما هي المستممرين، ولا تعود بالنفع إلا على المليون من الأجانب المستوطنين وأن نسعة ملايين من المسلمين، لا يعيشون، في أرض آبائهم وأجدادهم الله على فتات الموائد.

#### - t -

## الثروة المعدنية

وهذه آفة الآفات ، لأن الاستمار ، إن كان قد استولى عنوة واقتدرا على أَكثر مافوق الأرض ، فهو قد استولى فعلا ، وبصفة تامة مطلقة ، على كل ماتحت الأرض .

فالبلاد الجزائرية غنية مفرطة الغنى من حيث المعادن والمناجم . وكل تلك الثروة المعدنية بيد الاستعار خاصة ، لاحظ فيها لابن البلاد ، إلا إذا ماهو سعد بالعمل فيها أجيرا بسيطا، وعدد هؤلاء العال لايريد عن ١٥٠٠٠ على أن الاستعار قد ترك الكشير من هذه المعادن والمناجم دون

وإليك أهم ممادن القطر الجزائرى ومناجمه مما يستأثر به الاستمهار موشركانه الضخمة ذات الأرباح الذريمة .

## ١ — السماد ( الفوسفات ) :

وهو ذو شهرة عالمية ، يستخرج أكثره من مناجم الكويف ، قرب. تبسه ، ويباع منه سنوياً نحو ٨٠٠٬٠٠٠ طن .

#### ٢ - الحديد:

يستخرج أكثره من الونرة ، وبنى صاف ، وحبّال ذكار ، وينتج سنويا ثلاثة ملايين طن .

- ٣ الرصاص ٢٠ ألف طن في السنة .
- ٤ الزنك ٠٠ »» » » .
  - ٥ النحاس -- ١٥٠٠ طن في السنة ٠
  - ٦ الزئبق -- ١٢٠٠ طن في السنة •
- الفحم الحجرى ٣٠٠٠ ألف طن فى السنة . وتحول سياسة خاصة دون استثماره .
- ٨ النفط ( البترول ) له حقول كثيرة . أثبتت التجارب أنها تنتج أحسن الأنواع ، منها ما يخرج مصنى لا يحتاج لعمليات التكرير . ومنها ماهو موجود على عمق ١٣ متراً أو ٢٥ متراً ، لكن هذا البترول لا يستثمر إلا قليلا . نظرا لوجود عراقيل سياسية علية .

فهذا المرض البسيط لحالة القطر الجزائرى من حيث الثروة الممدنية و يريك رأى المين كيف أبعد الجزائرى المسلم عن خيرات بلاده، وعن كنوزها، وكيف هي تدر الربح الفاحش على الأجنبي المتسلط الفاصب، بيما يموت ابن البلاد جوعا واهالا.

#### **- 6 -**

#### الصناعة والتجارة

أن الاستمار قد تعمد محق وإعدام كل حركة صناعية في البلاد ، فهو يستثمر الأرض وما تحتما لفائد ، وذلك يكيفيه لحياة الترف والمعيم التي يحياها ، فلا فائدة يرجوها من تصنيع البلاد ، ثم أن أحداث صناعة في القطر الجزائرى ، يزاحم معامل فرنسا ، وهذا مالا ترضاه دولة الاحتلال بحال ، كما أن تصنيع القطر الجزائرى يغير وضعية سوق اليد العاملة الجزائرية ، فيغرى العال الجزائريين بالعمل الصناعي ، المرتفع الأجور ويزهدهم في العمل الفلاحي عند المستعمرين مقابل الأجور المنخفضة ، وهذا ليس في مصلحة المستعمرين م

لذلك ترك القطر الجزائرى دون صناعة تذكر ، اللهم إلا بعض معامل الريت ، والصابون ، وصناعة السجاير والتبغ ، وما بق بأيدى المسلمين من الصناعات المحلية مثل نسج الزرابي « السجاد » وحياكة الأصواف للاستهلاك الحلي .

فالاستمار هشم الأمة الجزائرية من ناحية الصناعة ، وحطمها تحطيما، وأوصد فى وجهها أبواب الأمل والرجاء ، مع أن خيراتها موفورة ، والكانياتها عظيمة .

فهل يحق لأمة أن تترك غاصباً محتلا ، يحكم عليها بالاختداق الاقتصادى

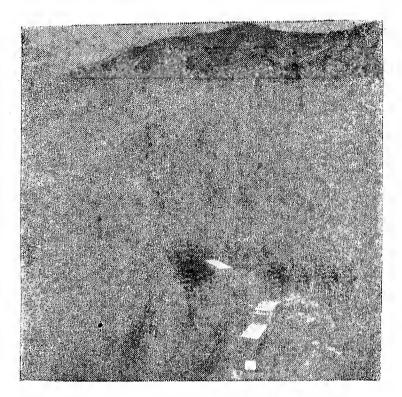

( شكل ٢٧ ) إنتاج الكهرباء بقرية سوق الجمعة الجبلية

والموت جوعا وعلة ، ثم هي لا تطرق الأبواب الفعالة التي تغير هذا الحال ، لأحسن حال ؟ .

أما التجارة . فهى عبارة عن معول هدام ، مخرب ، يحطم كل يوم ميناً من بقايا الكيان الجزائرى ، ويحكم على الأمة الجزائرية كل يوم حكما جديداً بالافلاس والاملاق .

ذلك أن فرنسا تحتكر التجارة الجزائرية — إلا النزر اليسير — فهي تبتاع نتائج القطر الجزائرى ، وتبيعه مقابلها ما يحتاجه وما لا يحتاجه مما تنتجه معاملها ومصانعها . والميزان التجارى الجزائرى فى عجز مستمر فادح ، من جراء هذه الصفقات الخاسرة (الواردات عام ١٩٥٤ = ٢١٨ ملياراً ، والصادرات ١٤٠ ملياراً فقط ) .

ثم أن القانون الفرنسي يجبر الجزائر على أن لا تباشر أى عمليـــة نقل بحرى ، للناس أو للبضاعة إلا على السفن الفرنسية خاصة . . .

إن أهل البلاد – تسمة ملايين من الجزائريين – لا وجود لهم في هذه الحركة التجاوية الضخمة ، وقصارى أمرهم انهم يبيعون شركات الاحتكار والتجارة ما يزيد عن حاجتهم الحلية (أصواف – تمر – تبيغ – حبوب – زيت –) . ثم هم يشترون من المستوردين الأجانب كل ما يلزمهم لحياتهم اليومية ولأعمالهم . فهم من جهة يستهلكون أكثر مما ينتجون به ثم هم من جهة أخرى لا يشاركون إلا بصفة تافهة في حركات التصدير والتوريد . وهذا ما يقضى على الشعب بالفقر المستمر والحراب العاجل . فإذا والتوريد ، وهذا ما يقضى على الشعب بالفقر المستمر والحراب العاجل . فإذا زدنا على ذلك أنه لا يملك الأرض ، ولا ما تحت الأرض ، وهو بعيد عن الحريد عن ميادين الإدارة والمجالس ، وأنه قد بقى على ذلك الحال . ما يزيد عن القرن وربع القرن ، رأينا أنه لم يبق أمامه من باب يطرقه ، ما يزيد عن الحياة ، إلا باب الثورة الجامحة ، وقد طرقه .

أما أهم ما تصدره الجزائر سنوياً فهو :

الخمور ۱۰ ملايين هكتوليتر . أوراق الدخان ۱۳۰٬۰۰۰ قنطار الفتم ۱۳۰٬۰۰۰ رأس . التمر ۲۰٬۰۰۰ و الفتم ۱۲۵٬۰۰۰ فنطار . الزنك ۲۶٬۰۰۰ طن الميش (الفلين) ۲۰۰٬۰۰۰ طن . الرساس ۲۰۰٬۰۰۰ و الحلفة ۲۰٬۰۰۰ و الحديد ۲۰٬۳۰۰ و الحلفة ۱۳۰٬۰۰۰ و الزيت ۲۰٬۰۰۰ و الساد ۱۸۰٬۰۰۰ و الزيت ۲۰٬۰۰۰ و النسوجات ، و السكر ، و القهوة و الأخشاب ، و الأواني ، و الوقود ، و الكاليات (عطور و مواد التجميل وغيرها) .

وفى هذه الحركة الكبيرة بين صادر ووارد ، وليس لأبناء البلاد فيها كما أسلفنا إلا النزر اليسير ، تنشط أهم المراسي الجزائرية نشاطاً كبيراً في حركات مستمرة ، لاتمود بفائدة على أبناء البلاد إلا من اشتغل منهم حمالا ينقل البضاعة على ظهره المنحني ، بين الأرض والسفن .

فالمراسى الجزائرية ذات حركة سنوية هذا معدلها :

مرسى مدينة الجزائر ٢٠٠٠٠٠٠ طن سنويا

- « وهران ۲۲۵۰۰۲۰۰ « «
- « عنابة (يونة) ۲٬۲۰۰۰ « «
- مرسی بنی مصاف ۲۰۰۲۰۰۰ « «
  - » » ۳۰۰،۰۰۰ قالم » .

(م ۹ – هذه هي الجزائر)

## المواصلات :

في قطر الجزائر اليوم ٤٤٠٠ كيلو متراً من السمكك الحديدية .

هدفها الأول استمارى بحت ، وعسكرى إصالة . فالحط الأساسى هو الذى يمتد من توتس إلى أقصى بلاد مراكش ، وتمتد منه فروع إلى عدد من الجهات الاستمارية .

أما الجهات التي ليست فيها منافع استمارية ، ولا مراكز عسكرية فهني لا تعرف السكة الحديد .

وما يقال عن السكة الحديد ، يقال أيضاً عن الطرق السكبرى ، فهى تربط بين أمهات المدن والقرى ، وتصل المراكز الاستمارية بالحواضر والقرى أما الجهات التي لا استمار فيها ، ولا أوربى فيها ، فطرقاتها المتيقة الملتوية تكفيها . . .

فنى القطر الجزائرى خمسة آلاف كيلومتر من الطرقات الكبرى ، وعشرون ألف كيلو متر من الطرق الثانوية .

#### -7-

# نتائج المأساة الاقتصادية

# الأجور :

القاعدة الأساسية في قطر الجزائر بالنسبة للأجور ، هي إعطاء أقل ما يكون للعامل المسلم — وخاصة في المنطقة الفلاحية — وذلك ليزداد

المستممرون ثروة وغنى وعمكنا فالأوض ، وليزداد الجزائريون فقرآ وفاقة فلا تقوم لهنم فى قطر الجزائر قائمة فلا تقوم لهنم فى قطر الجزائر هو « التفقير » وسيأتيك حديث التجهيل .

فمعد تسويات عديدة أصبحت الأجور فى القطر الجزائرى كما يلى : المنطقة الأولى (العمل من ١٢ إلى ١٤ ساعة يوميا) ٤٢٧ فرنك ٤٢ قرش فى اليوم .

المنطقة الثانية (العمل من ١٢ إلى ١٤ ساعة يوميا) ٣٩٠ فرنك أى ٣١٠ قرش . بيما الأجور فى فرنسا تتراوح بين ١١٠٧ قرم فرنكا لليوم ( ١١٠ قروش و ٩٠ قرش) والملاحظ أن أسعار المواد الغذائية وأسعار الألبسة والأقمشة مرتفع جدا فى الجزائر على ماهو عليه بالبلاد الشرقية العربية .

فانحفاض الأجور على هذه النسبة ، يجمل مقدرة الشراء عند المهال الفلاحيين الجزائريين شبه المنمدمة ، ولا تمكنهم تلك الأجور المنخفضة إلامن حياة الشظف والحرمان وخاصة أن كل عامل يمول في الأغلب عائلة كبيرة المدد ، وليس له في عمله أي ضمان اجتماعي .

#### البطالة :

أن إبماد الجزائريين عن الأرض ، وعن الوظائف الحكومية والإدارية ، وعدم وجود صفاعة في البلاد ، وتكاثر عددهم مع عدم توافر

أسباب الحياة ، أوجد بين أهل البلاد الجزائرية طبقة كثيفة من المهال المناطلين الذين يقضون حياتهم عبثا ، بل أن حياتهم تمتبر ممجزة من معجزات العالم الحديث . كيف يعيشون ؟ لايدرى أحد ا .

يوجد فى البلاد الجزائرية ، رسميا ، مليون رجل عاطل . أنهم لا يجدون أى عمل فى الأرض ، ولا فى الصناعة ولا فى التجارة ، وماكان من المتوقع أن تحدث السياسة الاستمارية بالقطر الجزائرى غير هذه النتيجة .

فالمهال الذين يجدون مايمملونه فى الأرض ، يتناولون أجورا لاتكفى لسد الرمق . والمهال الذين لايجدون عملا ، يغدون ويروحون فى جوع وإملاق ، يرتدون اسمالاً بالية ، ويعيشون — إن صح التعبير — عالة على محتمع معدم .

## المسكن:

إذ كان الأوربيون كافة يسكنون الدور والقصور، والمقاصف الجميلة في دن والقرى، فأن الجزائرية القاحلة على نسبة مربعة:

٢,٠٠٠,٠٠٠ من الجزائريين يسكنون المدن والقري .

۰۰۰و۰۰۰و۷ » » البادية .

وسكبنى البادية : خيام من الصوف والوبر لأهل الوسط والجنوب .

﴿ ﴿ وَقُرَابِي ﴿ جُمْ قُرْبِي ﴾ لأهل الشمال . وهو بيت صغير مِن قش وطين.

غيه حياة السقم والكتابة . شممدائن القصدير الرهيبة ، على مقربة من المدن يسكنها أهل البادية الذين أضناهم الجوع وحطمهم الاهمال ، فيؤمون ساحات المدن جريا وراء القمة العيش ، ولو على طريق التسول والتقاط فضلات المزابل ، (وهو منظر مألوف جدا في مدننا الجيلة الآهلة 1)

ومدينة القصدير هذه تجمع مئات الالآف من الناس، يسكن كل عائلة منها ( عمدل  $\alpha$  نفوس في العائلة ) بيتا شيدت جدرانه وسقفه من بقايا صفائح القصدير تجمع إلى بمضها بأخشاب بالية ومسامير، ولايتجاوز مساحة البيت منها ستة أمتار ( أى نعم  $\gamma \times \gamma = \gamma$  ) فهذالك في ذلك القبر الجاعى ، حيث يحسد الأحياء الأموات على قبورهم الانفرادية ، تتكدس أفراد العائلة رجالا ونساء . هنالك يحيون حياة الهم ، وهنالك يموتون موت النم .

أما في المدن نفسها ، حيث تنكدس جموع العال طلبا للرزق ، فقد ضاقت المنازل بسكانها ، وأصبحت الغرفة الواحدة تقشم على عائلتين أو أكثر ، ويدفع المساكين مقابلها أجورا مرتفعة جدا .

## المرض :

ليس المعجب، نجاه هذه الحالة ، أن تسكون أغلب الأمة الجزائرية في حالة مرض مزمن ، بل المعجب كل المعجب أنها لم تهلك تماما ، ضحية الجوع والمهانة ، وسكنى القبور القذرة ، وقضاه الحياة بين أحضان اليأس والشقاء

الأمة الجزائرية مريضة ، والموت يحصد بين صفوفها حصاداً ذريماً . فبيما تجد في الاحصاء الرسمي أن ممدل حياة الأوربي في قطر الجزائر هو ٧٧ عاما ، ونصف عام ، تجد ممدل حياة الجزائري لا تتجاوز ٥٠ سنة .

لقد أثبت الاحصاء أن معدل الكالوريات (وحدة الحرارة الفذائية) التي يتناولها الأوربي هي ٣٠٠٠ كالورية في اليوم الواحد . أما بالنسبة للمسلمين فعدلها لا يتجاوز ١٥٠٠ كالورية يومياً . (٢٠٠٠ في المدن و ١٠٠٠ في المدن

فرض السل ضارب أطنابه فى البادية والقرى ومساكن المهال فى المدن بصفة مريمة ، وقد قال أحد الأطباء الاخصائبين الاداريين عن ذلك « أن قطر الجزائر بملايينه المشرة من السكان ، يحتوى على نفس المدد من المسلولين الموجودين بفرنسا ذات الأربعين مليوناً » وعدد المسلولين بقطر الجزائر يناهز ٢٠٠٠٠٠٠ نسمة .

لكن بينما يوجد فى فرنسا ٩٠٠ مستوصف صحى لأمراض السل ، لا يوجد بأرض الجزائر إلا ٢٨ فقط ، أو ليس المرضى من الجزائر بين خاصة؟ أما أمراض الميون الفتاكة ، فهى تذهب كل سنة بأبصار نحو الثمانين ألفاً من السكان المسلمين . ولا توجد فى قطر الجزائر إلا مصحة واحدة أنشئت حديثاً لمعالجه المعيون ، وست سيارات كبيرة متجولة .

فى قطر الجزائر كله ، توجد مستشفيات بها ٢٠٠ر٢٥ سرير ، لاتكاد بريك المكان الأوربيين خاصة ، ولا يوجد منها ، بكامل جهات الجنوب إلا ٢٠٠ سرير فقط .

وليس في قطر الجزائر إلا ١٨٥٠ من الأطباء ، يستقرون بالمدنوالقرى السكبيرة (١) . أما القرى الجزائرية حيث لا استمار ، والبادية ، فليس بها من طبيب ولا قابلة ، ولا صيدلى ولا أية وسيلة من وسائل الصحة .

وما قيل عن الأطباء يقال عن ٦٦٠ قابلة مولدة ، و٦١١ صيدلى ، و٤٦٢ طبيب أسنان .

## الهجرة .

أن البطالة منج، له ، وانحفاض الأجورمن جهة أخرى ، جملا الأيدى الماملة الجزائرية نبحث عن ميادين للممل ، كيلا تموت البلاد جوعا .

وإذ كانت فرنسا تجند الجزائريين اجباريا ، للعمل في صفوف الجيش الفرنسي ، والقتال في سبيل الصــالح الفرنسي منذ عشرات السنين (حروب ، ١٩١٠ — التونكان والأنام — ١٩١٨ إلى ١٩١٨ — المحرب العالمية الأخيرة ) فإن غالبية الرجال الجزائريين قد عرفوا البلاد الفرنسية ، واختلطوا بأهلها ، ودرسوا حالبها ، وعلموا أنهم يستطيعون أن يعملوا فيها ، في مبادين الصناعة واستثمار المناجم وغيرها ، نظراً لقلة اليد العاملة الفرنسية ، والفراغ العظيم الذي أحدثته الحروب في صفوف الشبان ، وهكذا اضطر الجزائريين في معاملها ومناجها ، وإن كان المستعمرون سيل من العال الجزائريين في معاملها ومناجها ، وإن كان المستعمرون

<sup>(</sup>١) منهم ١١٥٤ بمدن الجزائر — ووهران -- وقسطنطينة .

الفرنسيون وانصارهم قد احتجوا وما زالوا يحتجون على ذلك حتى قيام الثورة ، لأن هجرة الجزائرى إلى فرنسا تعود بالضرر العظيم على الاستعار ، وذلك :

أولا: لأن اليد الماملة الرخيصة الجزائرية تقل في البلاد .

ثانياً: تعود العال الجزائريون تقاضى الأجور المرتفعة في معامل فرنسا، فلا يرضون عند عودتهم للجزائر بالأجور الضعيفة.

ثَالثاً: أن وجودهم بفرنسا يجعلهم يرسلون أموالا طائلة لأهلهم وأولادهم، وهذا ما يقلل من تهافت اليد العاملة الجزائرية على العمل عند المستعمرين، دون تقاضى الحد الأدنى للأجور، كما يقع غالباً.

رابماً: أن وجود المهال الجزائريين المسلمين بفرنسا، يحرم اليد العاملة اللاتنية (الإيطالية — والاسبانية) من القدوم لفرنسا، للعمل، ثم للاستقرار وتعمير البلاد الفرنسية بجموع مسيحية أوربية جديدة، حيث عجز الفرنسيين عن تعميرها.

فبمد محاولات عديدة ، وبعد صدور قوانين متماكسة في الموضوع ، تمكن الجزائريون من ارسال نحو الأربعائة ألف رجل من رجالهم الأشداء للممل في المعامل الفرنسية ، وأكثرهم يسافر عن غير استعداد ، وليس له أدنى تخصض ، إنما هو يعلم أن تلك الهجرة تنجيه من خطر الموت جوعا في بلاده التي ليس له في أرضها ولا في اقتصادها أي حظ .

فنتُحو النصف من هؤلاء المال ، يشتغلون شغلا عادياً بأجور معقولة ، تسمح لهم بالفاق جزء منها على عائلاتهم الباقية بقطر الجزائر ، أما النصف الآخر فأعلمه يقبل العمل بأى أجرة كانت ، وأقله يلق هناك البطالة وآفاتها .

ولقد اضطر بعضهم لنروج فرنسيات ، وانجبوا أبناء فرنسيين ، وقد سببت هذه الهجرة إلى جانب منفعتها الاقتصادية ،كارثات أخلاقية عديدة ، أهمها انفهاس الكثير من المهاجرين في مهاوى السقوط الاجماعى الفرنسى ، مثل تماطى المسكرات ، والاقدام على موبقات الفجور ، وتفشى الأمراض الزهرية وداء السل فيهم ، وانقطاع الصلة أحيانا بيبهم وبين ذويهم ، وبمبارة أخرى انحطاطهم صحياً وأخلاقها ودينياً ، فلولا المساعى الجبارة التي قامت بها الأحزاب الوطنية الجزائرية في الميدان السياسي ، وجمية العلماء الجزائريين ، في الميدان الديني والثقافي ، لكانت الأمة الجزائرية قد نكبت حمقابل لقمة خبز – في القوة الحية من أبنائها العاملين بفرنسا .

لكن الغالبية العظمى من هؤلاء الذين أجبرهم الاستعار على الخروج . من ديارهم فراراً من الموت ، لا تزال والحمد لله جزائرية ديناً وعقيدة وإيماناً . وستكون بحول الله النواةالأولى لبناء النهضة الاقتصادية الجزائرية الحرة .

وقد حاولت الجموع الكبيرة من هؤلاء المهاجرين الرجوع للبلاد الجزائرية أيام الثورة فحالت الإدارة الفرنسية بينهم وبين ذلك ، خشية المنافعامهم إلى جانب أخوانهم الثائرين الأحراد .

#### - V -

#### القض\_اء

هل يملم عربى فى دنيا العروبة ، أن القضاء فى قطر الجزائر ، العربى المسلم ، قضاء فرنسى كله ؟ وأن أهل البلاد ليست لهم أدنى مشاركة فيه ؟ .

فهنالك فى أعلى سلم القضاء بقطر الجزائر ، محكمة استئناف عليا .. وليس للجزائرى فيها من نصيب

وهناك ١٧ محكمة جَنائية ٠ لا مسلم جزائري بها ٠

« ۱۷ « ابتدائية ، يشارك أثنان فقط من الجزائريين فيها .

وهنالك ١١٣ قضوية صلح ، لا يشارك فيها المسلمون .

إنما يتقاضى المسلمون أمامها جميعاً ، فهم من الناحية القضائية ، كما هم في النواحي الأخرى يعيشون غرباء في بلادهم .

أما القضاء الشرعى الإسلامى ، فقد حطمه الاستعمار تحطيما ، ولم ببق منه إلا سورة مشوهة بشمة ، مخجل منها الإسلام . ولا أرانى في حاجة إلى الاطناب في ذكر هذه الفضيحة القومية التي أرادها لنا الاستعمار ، إنما أرجو القارىء العربي أن لا يتصور أصلا أن القاضى في القطر الجزائري المنكوب بالاستعمار ، هو « القاضى » الموجود في المبلاد الإسلامية الأخرى .

فالقاضى المسلم الجزائرى المتخرج من المدرسة الحكومية الجزائرية هو موظف فرنسي، يحكم بين السلمين في أمور الزواج والطلاق والحضامة والمواديث ، أى ما يتعلق بالحالة الشخصية الاسلامية ، إنما أحكامه تعتبر كلها ابتدائية ، والهتقاضين استثنافها للحاكم الفرنسية التي يكون لها القول الفصل في الموضوع .

أما فى البلاد القبائلية الى طالما حاوات فرنسا بصفة إجرامية فصلها عن الإسلام، فالقضاء « الإسلامى » يعتمد هنا لك، منذ سنة ١٨٧٤ ، على العرف والتقاليد القبلية ، أكثر معا يعتمد على الفقه الإسلامى ، وذلك جرياً وراء تلك السياسة الخرافية التى ترمى إلى الفصل بين العربى والبربرى وقد خلقهما الله أخوانا ، ووحد بين قلومهم الاسلام ، وربعات بينهم أوشاج العروبة ، وأندما فى الوطنية أندما جا لا تنفصم عراه .

فالقضاء فى القطر الجزائري مصيبة من أعظم الصائب الاستمهارية التي. نكبت مها البلاد .

#### - A -

## سياسة التجهيل

لم تكن الأمية سائدة فى الأوساط الجزائرية ، قبل مصيبة الاحتلال. سنة ١٨٣٠ فكانت الكتاتيب ( ٣٠٠٠) وكانت المساجد والزوايا تقوم، عممتها فى تعليم الأمة وتنشئتها النشئة العربية الدينية الصالحة .

فالاستمار قد حطم فى أول ماحطم كل السكنتاتيب القرآنية ، وألفى وحجر التمليم فى المساجد التى دمر وهدم أكثرها (١) ، ثم هو لم يموض ذلك بشيىء آخر ، لأنه يملم أن الأمة أن علمت قاومت الاستماد ، ولم ترضيخ المقيوده ، وسعت السعى الحثيث للتخلص منه .

فسياسة « التجهيل »كانت إلى جانب سياسة « التفقير » شمار الاستمار الفرنسي في قطر الجزائر ، والقانون الذي سار عليه ، منذ يومه الأول إلى يوم قيام الثورة الكبرى الني ستتبدل بها الأرض غير الأرض ، عشيئة الله وإرادة الشعب .

فالحـكومةالاستمارية قد تجاهات فى أول أمرها قضية المتعلم، ولم تـكن مشتغلة إلا بافناء العنصر الجزائرى ، وتحطيم قواه وإخماد حركاته ، فماكاد ينتهى ذلك الدور الأحمر الفظيع ، حتى كانت البلاد قد فرغت من العلم بصفة تـكاد تـكون سطلقة ، وأصبح الناس يتعلمون سراً فى ديارهم كأنهم يرتكبون جريمة .

ثم أخذت الحكومة الاستمارية تفتح أبواب المداوس شيئا فشيئا أمام أبناء الجزائريين ، منذ سنة ١٨٨٣، لكن التمليم كان — ولا يزال —

<sup>(</sup>١) كان عدينة الجزائر وحدها قبل الاحتلال ١١٢ مسجداً . لم يبق منها إلا • فقط . أما الباقى فقد هدم تهديماً ، وحول أثنان من أكبرها إلى كنائس مسيحية ، منها مسجد كتشاوة الذى أصبح كاتدرائية ، ومسجد على بتشنى الذى أصبح \* قديسة الانتصار » .

فرنسيا بحقًا ، لا عربيا ولا جزائريا ، فاللغة الفرنسية فيه هي لغة الوطن ، وبلاد ، فونسا فيه هي الوطن و هكذا ...

إنما كان من نتيجة الوعى القوى الجزائرى الذى أخذ يكبس على الحكومة كبسا عنيفا منذ أوائل القرن المشرين ، أن نشطت حركة بناء المدارس وفتح أبوامها أمام أبناء البلاد ، ببرنا مجها الفرنسي البحت ، ولم يكن المقصد منها يومئذ الاستجابة لصوت الأمة ، ولا مسابرة النهضة العالمية التي كادت تقضى على الأمية في سائر جهات الأرض ، بل كان المقصد منها ، حسب اعتراف كبار رجال السياسة والأساتذة ، تقريب الجزائر بين من فرنسا بواسطة تعليمهم لفة الدولة المحتلة ، وآدامها وعلومها ، الجزائر بين من فرنسا بواسطة تعليمهم لفة الدولة المحتلة ، وآدامها وعلومها ، ويسهل ابتلاعهم ، ويسهل إدماجهم . لذلك كانت اللغة العربية — ولا تزال — محتجرة في كل المدارس الابتدائية الفرنسية . أما في المدارس الابتدائية الفرنسية . أما في المدارس الابتدائية والعايما ، فهي اختيارية كلفة « أجنبية » .

فأساة التعليم في بلادنا الجزائرية ، تساوى في هولها وفي فظاعتها مأساة الأرض ، فهذه حرمت على أبنائنا حياتهم المادية ، وتلك حالت بينهم وبين النور ، والحياة الإنسانية الفاضلة .

فالمدارس الابتدائية القرنسية في قطرالجزائر تأوى سائر أبناء الأوربيين. واليهود على الإطلاق، أى يحو ١٥٠,٠٠٠ تلميذ، سنة ١٩٥٥، ولا بجد مقعدا فيها إلا نحو ٢٠٠,٠٠٠ من الجزائريين: ليس إلا. فأبنساؤنا، ويا للفظاعة، ويا للدناءة، محكوم عليهم من الاستمار، في عصر العلم.

وانفجار الذرة ، بالنسكع في الطرقات ، والنشأة في الظلمات ، ليكونوا طول حياتهم مطية دلولا للاستمار ، يعملون مع السائمة لجرمحاريثه ، وخدمة الدنيء من مآربه .



( شكل ٢٨ ) يُريدون له حياة الجهل والشقاء وتريد الثورة له حياة العلم والعمل والحرية

فنحو المليونين إثنين من أبناء المسلمين الجزائريين ، لا يجدون إلى يومنا هذا مقعدًا أي مقعد في أي مدرسة ابتدائية!

وتنحدر نسبة التملم للمسلمين بارتفاع درجة التمليم .

فالتمليم الثانوى بقطر الجزائر ، وهو فرنسي كله ، يزاول في ٤٩ مدرسة ثانوية من درجة « ايسي » أو « كوليج » وهو يشمل : •

۳۴٫۸۹۸ تلمیداً بین فتیان وفتیات ، منهم ۳۴٫۸۹۰ فقط من فتیان الجزائریپن ، و ۹۵۲ من فتیانهم .

وإذا ازددت صعودا في سلم التعليم العالى ، دأيت الهوة السحيقة التي برسب فيها أبناء الجزائريين :

فمن بين ١٤٦٥ طالباً في كليات الجامعة الجزائرية ، لا يوجد يوم إعلان الثورة الكبرى إلا ٥٥٧ طالباً ايس إلا .. أما توزيعهم فهكذا :

| الحقوق   | 1077 | أور بی    | 174  | جزا <b>ئ</b> رى |
|----------|------|-----------|------|-----------------|
| الطب     | ٧١٤  | • »       | 11.  | ))              |
| الصيدلة  | 419  | ))        | 45   | <b>)</b>        |
| الآداب   | 1107 | <b>))</b> | 177  | <b>》</b> ,      |
| العلوم . | 777  | . "       | ٦٢ . | ))              |

وهكذا يوجد طالب واحد لكل ٢٢٧ نسمة من الأوربيين بينا لايوجد إلا طالب واحد لكل ١٥,٥٠٠ من المسلمين ٠٠٠٠ فالفقر المدقع من جهة ، وسياسة التمييز المنصرى البشمة من جهة أخرى ، وسد أبواب الوظائف فى وجه المسلمين ، واشتراط الجنسية الفرنسية لخشيان بمض المماهد العلميا فى فرنسا ، كل ذلك كان حائلابين المسلمين وبين مقاعد الجاممات .

أما العربية ، ويحتاجها النظام الاستمارى حاجة قليلة ، لا يجاد طبقة القضاة وأعوانهم والتراجمة ، فقد أنشأت لها الحكومة مدرستين ثانويتين — بتلمسان وقسنطينة — ومدرسة عليا بمدينة الجزائر ، تدعى «الليسات — الفرنسية الإسلامية » يتلقى فيما محو ١٥٠٠ طالب من المسلمين ، تعليا عاليا في اللغتين الفرنسية ، ثم العربية .

هذا مايمـكن أن نقدمه بغاية الإيجار عن التعليم الرسمى الحـكومى بقطر الجزائر، وهو يرى، كما رأيت، لتعليم كل الأوربيين وتجهيل أكثر ما يمكن تجهيله من الجزائريين.

# التعليم الحر

لكن الأمة الجزائرية لم تقف موقف الخائر القوى أمام هذه الضربة الاستمارية الكبرى، بل أقدمت بجهودها الخاصة الضئيلة ، على إنشاء المدارس العربية الإسلامية الحرة ، وشادت منها مايزيد عن ١٧٠ مدرسة ، يتراوج عدد فصول المدرسة منها بين ٢٠ و ٧٠ وقد تباهت الأمة على فقرها المدقع — و بناء تلك المدارس ، تحت أشراف ورقابة جمية العلماء

المسلمين الجزائريين ، فكان منها مابلغت تكاليف بنائه ١٥ أو ٢٠ مليوناً من الفرنكات . ( ١٥ أو ٢٠ ألف جنيه مصرى ) .

فهذه المدارس الابتدائية التى تعنى بها جمية القلماء بضفة كاضة ، وتسطر برامجها و تعين لها قرابة السبمائة من الشيوخ والملمين ، قد تمكنت خلال المشرين سنة الأخيرة من تكوين نخبة عربية اسلامية بالقطر الجزائرى ، وقد تخرج منها منذ تكوينها ما يزيد عن المائه والخمسين ألفا من الفتيان الفتيات العتيات وعدد تلاميذها من بنين وبنات كان يشمل يوم اعلان الثورة الكبرى نحو الخمسين الفا ، وكل هذه المدارس محارب من الإدارة الاستمارية محاربة سافرة ، فهى أن تفافلت عنها في جهة ، فإنها تضربها في جهات أخرى ضربات قاسية ، وطالما أوصدت أبواب المدارس دون شفقة ، وطالما صدرت على الشيوح والمعلمين الأحكام القاسية بالسجن والتغريم الفادح ، وطالما نالها من الاضطهاد ما لا يكاد يتصوره العقل ، إلى أن كانت الثورة ، فبطشت الحكومة البطشة الكبرى بهذه المدارس ،

ثم أسست جمعية العلماء - بأموال الأمة الفقيرة المعدمة - معهد «عبد الحميد ابن باديس» التكميلي ، ليكون همزة الوصل بين مدارسنا الابتدائية العربية الحرة ، والمعاهد العليا بتونس وبالشرق . وجهزت له «دار التلميذ» التي بلغت تكاليفها ما يزيد عن ٥٠ مليوناً من الفرنكات (٥٠ ألف جنيه) وهي مؤسسة داخلية على أحدث طراز عصرى . يجد بها نحو الألف طالب المأوى والطعام وكل وسائل الراحة ، فيقدمون على التعليم بحمية وإيمان .

(م ۱۰ - هذه هي الجزائر)

أما الذين يتخرجون من هذا المعهد التكميلي ، فيسيرون لاستكال معلوماتهم العليا بالجامعة الزيتونية في تونس ، أو برسلون بعثات للجامعات الشرقية الكبرى ، في مصر ، والعراق ، وسوريا ، والكويت ، والعربية السعودية ، وعددهم في جميعها اليوم أبحو الثلاثمائة طالب . ورغم عناية الحكومات العربية بهم عناية مختلفة النسبة ، فأكثرهم يقاسي آلام الفقر، ومنهم من يبيت الليالي على الطوى ، لأن المقدار الزهيد الذي يتناولونه من بعض الجهات الرسمية لا يكفيهم أصلاً للمأكل والملبس والمسكن . وقد بعض الجهات الرسمية لا يكفيهم أصلاً للمأكل والملبس والمسكن . وقد أنقطعت الصلة بينهم وبين ذويهم في قطر الجزائر منذ قيام الثورة الكبرى، ثم إن حمية العلماء لا تستطيع أن تمدهم — في حالتها الحاضرة — إلا بالتافه الزهيد ، فحالتهم اليوم ضنكي مؤلمة ، تدءو للأسي .

وأرجو، وقد كشفت الستار عن حالتهم البائسة في هذه الرسالة الموجهة للمالم العربي كافة، أن تلتفت كل حكومة عربية – وخاصة حكومة مصر – ان عندها من أبناء الجررائر المفتربين جهاداً في سبيل إحياء العربية والإسلام بقطر دوره الاستعار تدميراً، فتقوم نحوهم بالواجب الحقيق الذي يفرضه الإسلام وتأتمر به أوشاج العروبة.

# التعليم الفي

هناك في قطر الجزائر مدرسة للتعليم الفني الزراعي ببلدة الحراش ، على مقربة من عاصمة الجزائر ينشاها ٣٨١ تلميذاً ، من بينهم ٧٥فقطمن المسلمين

أما التعليم الصناعي والتعليم التجاري ، فلهما كذلك بعض مدارس المناصر الجزائري يكاد يكون مفقوداً فيها .

هذه صورة الكارثة العلمية في قطر الجزائر ، وهي كارثة لا مثيل لها في ما نهتقد ، في أي قطر آخر ، ومهذه السياسة « التجهيلية » الفاضحة ، حكم الاستمار الفرنسي على نفسه حكما صارماً ، يسجل عليه الخزى والمار ، إلى الأبد .

#### \_ 9 -

#### 

هل يمرف المسلمون في مشارق الأرض ومفاربها ، أن الدين الإسلامي في قطر الجزائر ، غريب في داره ، ممهن بين أهله وذوبه ، منكوب في أوقافه ومساجده ومؤسساته ، وأنه يعتبر «ملكا» خاصاً من «ممتلكات» الدولة الإستمارية ، تتصرف فيه كما تشاء ؟

هذا مالا يملمه الكثير من الناس ، وهذا ما يونبك أن لا يصدقه الكثير من الناس ، لكن هذا هو الحق الصراح ، دون مبالغة أو تهويل إن أول ضربة ضربها الاستمار في قطر الجزائر ، بعد تقويض أسبس الدولة الجزائرية ، هي تلك الضربة التي ألحق بها الأوقاف الإسكامية عمتلكات الدولة سنة ١٨٣٠ . فكل المساحد الإسلامية والمؤسسات الإسلامية ، قد أصبحت من ممتلكات الدولة الفرنسية الخاصة ، تفعل بها

ما تشائه ، فهدمت منها على هذه القاعدة ما هدمت ، ثم هي « تسمح » للمسلمين ، بإنما لا يقع ذلك – للمسلمين ، بإقامة شمائر دينهم في البقية الباقية منها ، إنما لا يقع ذلك – والمقبهوا جيداً لهذا – إلا بواسطة موظفيها ، ورجالها ، ومن ينتدبهم الإستعاد للقيام بها .

فرجال الإفتاء ، وأئمة المساجد ، وسدنتها ، وقراء القرآن فيها ، ومؤذوها ، كل أولئك من الموظفين الذين يتقاضون أجورهم من الخزينة الفرنسية ،ولا يتسلمون وظائفهم إلا متى قدموا للاستمار ما يوجب رضاه ، ولا يبقون بها إلا ماداموا عاماين على مرضاته .

قال أحد أكابر موظنى الولاية المامة الجزائرية ، وهو مسيو برك في مقال نشر بمد موته ما نصه :

« لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين الإسلامى ، إلى درجة أننا أصبحنا لانسمح بتسمية المفتى أو الامام ، إلا من بين الذين اجتازوا سائر درجات التجسس ، ولا يمكن لموظف ديني أن ينال أى رقبي ، إلا إذا ما أظهر للأدارة الفرنشية أخلاصا منقطع النظير . »

وأرى أن كل كلة تضاف على هذه الجلة التصويرية البليغة ، إنما تنقص من قيمتها . ولقد طالب المسلمون جميعا ، وعلى رأسهم جمعية العلماءالمسلمين الخزائريين تنفيذ نفس القوانين الفرنسية ، مثل قانون ١٩٠٥ الذي يقتضى فصل الدين عن الدولة ، وقيام كل طائفة دينية بأمور دينها باستقلال . اكن، هينما يستقل النصاري واليهود بأمر دينهم منذ ذلك العهد ، رأينا الاستمار

الفرنسي يرفض رفيضا باتا ، إلى يوم إعلان الثورة ، ورغم كل القوالين والوعود ، ارجاع الدين الإسلام ، عساجده وأوقافه وموظفيه إلى جماعة المسلمين ، حتى اضطر المسلمون القاطمة المساجد الحبكومية الفرنسية ، وأخفروا يؤسسون لانفسهم مساجد « حرة » قامت اللامة بنفقات بنائها الضخمة ، وهي تتمهدها وترعاها ، بما يجب لمساجد الإسلام من رعاية واحترام ، ومنها مساجد فحمة ، تمد من تحف الفن الممارى الإسلام ، وبلغت تكاليف بعضها نحو ٥٠ مليون فرنكا (٥٠ ألف جنيه) .

وهكذا قاومت الامة الاستمار فى المضمار العامى ، وفى الميدان الدينى ، كما قاومته فى حلبة السياسة . إلى أن وقمت الثوره الكبرى ، التى سيحق الله بها الحق ، ويبطل بها الباطل ، أن الباطل كان زهوقا .

#### المحزة النفسية:

لو أن مجموعة هذه المصائب السياسية ، والاقتصادية والاجماعية ، والدينية ، كانت قد أصابت أمة أخرى من أمم العالم ، لأحدثت فيها دون ريب ما يسمى فى علم الاجتماع بمقدة النقص ، ولرمت بها بين احضان اليأس والموت .

الحزائرية الأبية ، ماعندها من «مركسّبُ السكال» فالجزائرى الجائع ، المريض، الجزائرية الأبية ، ماعندها من «مركسّبُ السكال» فالجزائرى الجائع ، الذى لا يرى أمام وجهه بابا من ابواب الأمل ،

والذى لا يجابه في حياته إلا الأعداء الذين بريدون موته ومحقه وافناءه ، ذلك الجزائرى لم يمياً سيوما ، ولم يضعف يوما ، ولم يضع أنفه في الرغام يوما ، ولم يضعف المعتقد الحاصة ، أنه إنما يقاسي محنة عارضة ، وأن هذا الظلم العارم المنصب عليه ماهو إلا سيحابة صيف ، وأن له مستقبلا زاهرا ، يعيد فيه بجد اسلافه ، ويحيا من جديد في ارضه حرا عزيزا سعيداً . فالجزائرى فقد كل شيء ، إلا الأمل ، وانتزع منه كل شيء ، إلا الايمان ، وحطمت كل قواه ، إلا قوة النفس .

وهذا مثل تضربه الجزائر، في المزيمة والصبر والجلد وطول الاناة ، وقد برهنت بثورتها الأخيرة الجامحة على أنها تمهل الظالم، حتى إذا أخذته لم تفلته.

# المصناؤمة

# المقاومة الحربية

يقول قائل: وكيف كان موقف الأمة الجزائرية ، الأبية ، تجاه هذا مدوان الصارخ ، وأمام هذه المنكرات الاستمارية التي لم يسجل لها تاريخ مثيلا ؟ وهل سلمت الأمة طوعا أعناقها لجلاديها ، وهل استكانت ذلت ، فلم تبد مقاومة لما كانوا يهملون ؟ .

كلا ! إن المقاومة الجزائرية الصلبة المنيقة قد استقرت في كل ميدان ، مذ سقوط السيف من يدها وهي مثخنة بالجراح ، فكانت مقاومتها ستمرة تكتسى من قصبغة الثورة المسلحة العنيفة ، وتكسى مرة أخرى ببغة الكفاح السياسي المرير .

#### الزعالمية:

فما لأحد أن ينسى مثلا تلك المقاومة الصارمة التى وقمت ببلاد الجنوب لجزائرى ، وخاسة بواحة « الزعاطشة » الشهيرة ، التى هبت للدفاع عن كرامة والحياة الحرة ، تحت قيادة الزعيم الشهيد الأبر ، السمد أبو زبان ، ننة ١٨٥٢ .

فهاجمت القوى الفرنسية تلك الجهة الزاخرة بالحياة ، واستمرت الحرب بين الجانبين أمداً طويلا ، إلى أن تغلبت الكثرة والأسلجة الحديثة ، على القلة والوسائل الجنبييفة ، فأعمل الفرنسيون السيف وقاب أهل الواحة وما حولها وذبحواكل ذى كبد حراء فيها ، إنساناً كان أو حيواناً ، ولم يرحموا طفلا ولم يشفقوا على امرأة أو شيخ ، فلما انقضى أمر السكان جميماً ، حول الفرنسيون نقمتهم إلى المساكن والديار ، والأشجار ، فأعدموها تماماً ، ولم يبقوا بالواحة حجراً على حجر ، ثم هم لم يسمحوا من بعد أن تقا. في هاتيك الجهة واحة أخرى على أنقاض الواحة القديمة .

ولذكرى هذا النصر العظيم ، نصر الحسة والدناءة والنذالة ، اطلقو اسم هذه الواحة الشهيرة على طريق من طرقات الحزائر العاصمة . أ. الزعيم أبو زيان فقد أعدموه رمياً بالرصاص .

وفى نفس تلك السنة ، أعلنت مدينة الأغواط فى الجنوب الجزائرة المقاومة لما يراد بها ، فسارت إليها الفرق الفرنسية بمدافعها ، وأصلم نيراناً حامية ، ثم هاجمتها وفعلت بها الأفاعيل ، فمات أكثر سكانها تحد عد السيف وبين ألسنة اللهيب ، وخرب أكثر عمرانها ، لكنها تمكند فيما يعد من تضميد جراحها شيئاً فشيئاً .

# أولاد سيدى الشبخ :

وما رضخ العربي يوماً لضيم ، وما استسلم المسلم يوما لمذلة وهوان

ورغم أن حوادث الزعاطشة ، والأغواط ، قد سارت بذكرها الركبان ، وأدبت قلوب القاصى والدان ، فإن الجزائريين الميامين قد صمموا على الانتقاض والثورة سبيلا ، ففي سنة ١٨٦٤، على الانتقاض والثورة سبيلا ، ففي سنة ١٨٦٤، نادى بالجهاد بطل من أبطال الجنوب الغربي ، الباش أغا سلمان بن حزه بن بوبكر ، والنفت حوله قبائل « أولاد سيدى الشيخ » وأصلوا الفرنسيين نيراناً حامية ، فارتدوا على أعقابهم ، ثم أعادوا الكرة تحت قيادة السرب المحلود نيل بوبيريتى ، وكان من بينهم جماعة من « القوم » أى الجند العربي المتطوع مع فرنسا ، وما كادت المعركة تلهب وتشتد ، ويستبسل العرب الأمجاد في ميدان العزة والشرف ، حتى أخذت الحمية ، حمية الإسلام العرب الأمجاد في ميدان العزة والشرف ، حتى أخذت الحمية ، حمية الإسلام للحمية الجاهدين ، وكانت نتيجة المعركة موت سائر رجال الفرقة الفرنسيين ، وانضموا للمجاهدين ، وكانت نتيجة المعركة موت سائر رجال الفرقة الفرنسية المعتدية ، عما فيها من الكولونيل قائدها . وقد تمكن البطل سلمان بن حمزة من قتله بيده أثناه المعركة ، ثم استشهد بعد ذلك خلالها رحمه الله .

واستمرت الحرب بعد ذلك النصر العظيم ، وانتشرت فى الجبال الجنوبية كلها ، ودامت خمسة أعوام كاملة . إلى أن جردت عليها فرنسا جندا عرصماً زودته بسلاح فتاك ، وتوالت الوقائع ، وتتابعت أعمال الفرنسيين التذكيلية ، الفظيمة ، إلى أن تمكنوا من التغلب على تلك الثورة فى آخر معقل من معاقلها الذي كان جبال عمور ، سنة ١٨٦٩ .

#### ثورة الجرمرة :

ماكادت فرنسانهار، في مذلة وصغار، أمام الجند الألماني سنة ١٧٨ حتى هبت جبال الجرجرة الأبية، معقل الهمة والشرف، ترفع لواء الثورة القومية الكبرى، سعيا وراء التخلص من الاحتلال، وارجاع عهد الاستقلال.

ولقد تولى كبر الثورة الباش آغا السيد الحاج محمد المقراني ، وشد أزرم وأعانه على جمع المسلمين تحت راية الجهاد ، الشيخ محمد بن الحداد ، وسارت جموع الثائرين تحطم مراكز الاستعار الفرنسي ، في الجهات الشاسمة الممتدة من بجاية على ساحل البحر شمالا ، إلى برج بوعربرج جنوبا ، ثم إلى ضواحي مدينة الجزائر غرباً . وأخذت الثورة تنتظم ، وأمرها يشتد، ودعوتها تنتشر ، إلى أن تحكنت فرنسا من استرجاع جندها الذي كان أسيرا في المانيا ، فوجهته ضد الفرق الوطنية الثائرة ، عندئذ وقعت معركة البويرة التي اندحر فيها الوطنيون بعد ثبات عجيب ، واستشهد فيها زعيم الثورة الوطنية الحاج محمد المقراني رحمه الله .

إنما المجاهدون لم يلقوا السلاح بمد هذا الانكسار ، فانسحبوا إلى جبالهم المنيعة ، وتحصنوا فيها ، لكن الجند الفرنسي أظهر أمامهم من شدة المراس مالم يبذل بعضه أمام الألمانيين ، وأخذ في ارتكاب أعمال الحسة والحقارة ، من ذبح الجماعات البريثة ، وهتك الأعراض بصفة فاضحة دنيئة ، وبحطيم القرى واتلاف المزارع ، وأعدام الأقوات والمدخرات ، فمن لم يمت



(شكل٢٩) المجاهد محد المقرآني

يحد السيف ، يات جوء ، أو تحق وقع الفضيحة ، في بلاد تتخذ من الشرف الإنساني مثلها الأعلى في الحياة . .

وهَكِيدًا المستمريّ المماركِ يستة أيْهُم أخِري ، إلي أن احتل الاستماريون الطغاة تطك المماقل الطبيعية جبلا جبلا ، واستولوا على مداشرها قرية قرية، فأسفرت تلك الممارك العنيفة عن استشهاد مايزيد عن الستين ألفا من الاحراد الابراد ، وموت ما يزيد عن العشرين ألفا من جنود الاستماد .

ولقد قضى الاستمار على ذلك الجبل الأثبم ، جبل زواوة ، بالموت السريع ، إذ غرم أهله ، ٣٦ مليون فرنك ذهبا ، وحجز كامل الأرض الفلاحية ( ٥٠٠ الف هكتار ) ووزعها على المستممرين ، ثم أصدر أحكام الأعدام ، على كل من شارك في الثورة أو كانت له يد فيها. أما زعيم الثورة الذي خلف الشهيد المقراني، وهو السيد أبومزراق ، والشيخ محمد بن الحداد، وولداه الشيخان محمد وعزيز ، وخسمائة من وجوه القوم وكبراء البلاد ، فقد حكم عليهم بالأشغال المؤبدة وسارت بهم السفن إلى كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي ، حيث ماتوا رحمهم الله موت الأباء والشرف .

#### البدوي :

فى نفس مدينة الجزائر ، وفى الجهات الممتدة غربها إلى بلدة شرشال ، قامت الثورة كذلك ، فى تلك الآونة ، إلا أنها لم تـكن عنيفة قاسية ، وأعلن أحــــد رجال الماصمة الممدودين السيد محمد البدوى ، فى ساحة

الحكومة استقلال البلاد. وأخذ ومن معه يحاولون تنظيم الإدارة الستقلة الجديدة ، لحكن الحركة أخفقت ، وأرسل الفرنسيون السيد البدوى إلى الستجئن المضيق يقضى به سبعة أعوام .

## أوراس:

لم يستطع الأوراسيون الأحرار صبرا على احتلال الاستمار الفرنسى لجبالهم الآهلة المنيمة ، وقراهم الجميلة ، فأعلنوا الثورة والانتقاض المرار المديدة ، وأهمها ثورة سنة ١٨٥٣ الكبرى ، وأرسلوا زهرة شبابهم وخير رجالهم ، يحاربون الفرنسيين ويحاولون إبمادهم عن الديار . فكانت الحرب سجالا ، وكانت الوقائع متوالية ، فما انتصر الفرنسيون مرة إلا أعاد الأوراسيون الأحرار الثورة مرة أخرى . إلى أن كانت الثورة الكبرى سنة ١٩٥٤ . فنحن نستطيع القول بأن الأوراس هو الجبل الذي لم. يخضع أبدا .

## المقاومة السياسية في دورها الأول

أنخذت المقاومة الجزائرية السياسية أشكالا مختلفة ، منذ توطد قدم الاحتلال بالبلاد الساحلية إلى قيام الثورة الكبرى .

#### الهجرة:

كانت المظاهرات الأولى التي وقمت بعد إخفاق الثورات الكبرى ،

هى الهجرة الجزائرية للبلاد الإسلامية الحرة . فما كادت جموع الجزائربين تمتقد أنه قد حكم عليها بالحياة الشقية الذليلة تحت نير الاستعار الفرنسي الفظيع ، حتى أخذت تفادر البلاد جماعات وآحادا فسار بمضها إلى تونس الحضراء ، وسار بمضها الآخر إلى الإسكندرية ، وبلاد الشام ، حيث قبلوا أحسن قبول على الرحب والسمة ، ووجدوا أن أخوة الأسلام ليست مجرد كلة تقال .

ولا يزال أبناء هؤلاء المهاجرين يعمرون تلك الجهات كمواطنين مسالحين . ثم أن فرنسا أعلنت سنت ١٩١٢ قانون التجنيد الإجباري للمسلمين ، فازدادت هجرة الجزائريين إلى البلاد الإسلامية الأخرى ، كيلا يعملوا تحت الراية التي قاوموها عشرات السنين .

# أول مفاومة قلمية:

ولايسمنا إلا أن نسجل بمداد الشرف، على صفحات التاريخ الجزائرى، إسم الأستاذ الشهم المكريم، السيد حمدان عمان خوجة، فلقد كان أول جزائرى رفع عقيرته بالاحتجاج الصارخ، منذ فجر الاحتلال البغيض. فقد بعث به أهل مدينة الجزائر سنة ١٨٣٢ على رأس وفد يطالب حكومة خونسا بالإقلاع عن مظالمها وآثامها، وإرجاع ممتلكات المسلمين إليهم، والاعتراف لهم بحق الحياة.

وقد ترك لنا هذا الشهم الكريم وثيقة من أغرب وأثرى وثائق

التاريخ الجزائرى الحديث ، إذ ألف كتابا ضخما أسماه « مرآة الأحوال » نقله إلى الفرنسية أحد مهرة اللبنانيين ، وطبع فى مجلد ضخم سنة ١٨٨٣ . بعدينه باريس . ومما امتاز به هذا السفر الجليل :

أولا: اثباته إن عدد سكان القطر الجزائرى كان عند الاحتلال عشرة ملايبين من النفوس ( والسيد حمدان كان المدير الثانى لمصلحة الضرائب في الحكومة الوطنية الجزائرية ) .

ثانياً: أنه سجل أعمال المسوميية والهب التي قام بها الجند الفرنسي، وصور أبشع صورة تلك المنكرات التي فعلها الأدنياء دون حياء أورادع، وأثبت بوثيقة فرنسية على يد محضر فرنسي، أن الفرنسيين كانوا يسرقون عظام مويي المسلمين من المقار الإسلامية، ويرسلون بها ضمن عظام الحيوانات لمعامل تكرير السكر بمرسيليا.

ثالثاً : بيانه عن الأملاك والأرزاق المصادرة ، والمظالم التي ارتكبها الطفاة أثناء الاحتلال . وحكاية مارآه المؤلف منها رأى العين .

وقد رجع السيد حمدان للجزائر خائباً ، بعد المجهود الضخم الذي بذله ، ولم يرجع الاستمهار عن غيه ، بل زاد في طفيانه ، وبتي كتاب « المرآة » في الخزائن العامة ، يشهد على الاستمهار ، بالخزى والعار .

## الصحف الأولى:

كانت فرنسا قد أوجدت في البلاد مجلس النيابات المالية عام ١٩٠١ >

فاعَترَفت للجزائر (الفرنسية) بمبدأ الاستقلال المالى، وكان ذلك المجلس يشمل الثلثين من الفرنسيين، مقابل الثلث من الجزائريين، النين تتدخل الحكومة في انتخابهم تدخلا فانحاً.

لكن النهضة التركية ، والانقلاب العُمانى ، قد أحدثا تفييراً في حالة المبلاد المعنوية . وكان العدوان الطلميانى على ولايتى طراباس وبرقة ضفثاً على إبالة ، فأخذ المسلمون يتململون ويتذمرون ، ونشأت في البلاد صحافة ضعيفة أخذت تعبر عن استياء الرأى العام الإسلامي من حالته الوضيعة .

وكانت البلاد تقاسى الأمرين من قانون الانديجينا « التدجين » الذى تنصب نقمته على المسلمين خاصة ، فمن لم يدفع منهم الضريبة يسجن ، ومن سكن فى جهة نائية يسجن ويحطم بيته ، ومن اجتمع مع إخوانه فكانوا فوق الخمسة عوقب بهمة عقد اجماع دون ترخيص ، ولا يسوغ لجزائرى أن ينتقل من بلاة إلى بلاة أخرى ، ولوكانت محاورة له ، إلا بإذن خاص . أما القبائل الجزائرية كلها ، فى السهول وفى الجبال ، فقد كانت خاضمة لأحكام . « الضمان الجماعى » بحيث أن احترق غاب ، أو وقمت خاضمة لأحكام . « الضمان الجماعى » بحيث أن احترق غاب ، أو وقمت جناية ، فسائر أهل القبيلة مشتركون فى المسئولية ، وهكذا .

فالاساتذة المرحومون ، أحمد بن اسماعيل بوضربة ، والحاج عمار . والصادق دندان ، قد قاموا مند سنة ١٩١٠ بتأسيس صحف وطنية ، تكتب باللسان الفرنسي ، وتدافع عن حقوق ورغائب السلمين ، مثل صحيفة الملال وصحيفة الرشيدي وغيرهما ، وأحدثت هذه الصحف رجة

عنيفة في الافكار ، وأخذت المقاومة السياسية تشتد وتتصاب ، وأخذ الشبان المثقفون ثقافة فرنسية يشاركون فيها ، ويتقدمون إلى الامام .

## الحرب السكيرى

جندت فرنسا من مسلمى الجزائر لمحاربة ألمانيا مايزيد عن الاربمائة ألف رجل ، مات منهم في ميدان الحرب مايزيد عن الثمانين ألفا .

وزيادة على ذلك المدد ، فقد جهزت فرنسا ثمانين ألفا من الجزائريين يعملون فى المعامل الحربية الفرنسية ، وفى المعامل المدنية .

وإذكان الجزائريون يقومون بذلك المجهود الحربي العظيم - إجباريا - ، كانت النخبة منهم تطالب برفع المظالم ، وبالتسوية في الحقوق ، وتندد بمساوىء النظام الاستماري ، واشتهر من تلك الطبقة أمثال المرحومين : عمر بوضربة ، وعباس حماله ، الذي اغتاله الاستمار غدرا ، ومحمد ابن رحال، وإضرابهم ، ثم أصبحت القضية منتشرة في فرنسا ، وقد تولى فيها النضال عن حقوق المسلمين رجال من أمثال المأسوف عليهما ، جون جوريس ازعيم الاشتراكي الكمير ، والبان روزي ، وغيرها .

نالت الأمة الجزائرية مقابل كل جهودها ، ونضالها وعدا .. ينفذ بعد الحرب . على أن جبال أوراس لم تقنع بهذه المطالب وهذه الوعود ، فامتنمت عن تسليم أبنائها للجندية الفرنسية ، ونطق المارود من حديد بين الجانبين ،

بينما التجأ ما يزيد عن المائمة ألف من شبان المسلمين إلى النابات والجبال فرارا من العمل تحت راية فرنسا الاستمارية .

## المقاومة السياسية في دورها الثاني

#### قوانین ۶ فیفری سنة ۱۹۱۹ :

انتهت الحرب الكبرى ، ورأت فرنسا أن لا بد من عمل شى، للجزائريين ، من قبيل ذر الرماد فى العيون على الأقل ، فأصدرت قوانين لا فيفرى ، تلغى بها أكثر قوانين الأنديجينا السالفة الذكر ، وتسوى فيها بين سائر السكان من حيث الضرائب ، حيث كان الجزائريون يدفعون أكثر من الأوربيين ، وكانت عليهم إلى جانب ذلك ضرائب خاصة بهم . أما من ناحية الحقوق السياسية فقد اكتفت قوانين ٤ فيفرى بزيادة عدد المناخبين الجزائريين ، بعد ما كانوا فى دائرة خاصة ضيقة ، لا يشارك فيها الناخبين الجزائريين ، بعد ما كانوا فى دائرة خاصة ضيقة ، لا يشارك فيها إلا التجار وأصحاب الأملاك ، وخيبت هذه « الإصلاحات » آمال الجميع .

# الأمير خالد الهاشمى:

ولأول مرة فى تاريخ الجزائر الحديث ، رأت الأمة زعيا سياسيا مقداما جريئا ، هو الأمير خالد بن محى الدبن بن الأمير عبد القادر الجزائرى رحمه الله ، فقد كان هذا الأمير عمل ، برتبة ضابط كبير فى الجندية الفرنسية ، وشارك الفرنسيين حروبهم وآلامهم ، فما انتهت الحرب حتى شكل وفدا

الم ساحة فرساى ، حيث كان الرئيس الأميركي ولسون يحاول عبثا فرض بنوده التي نادي بها زمن الحرب، ومنها حرية سائر الأمر في تقرر مصيرها. الحكن سرعان ما علم الجزائريون - كما علم التونسيون – أن تلك المبادىء ماكانت في نظر الأوربيين إلا خديمة حرب لا غير ، وأن المنتصر الحقيق عَى الحرب العظمي الأولى انما هوالاستمهار والطغيان الأوربي ، فرجع الوفد الجزائري ، خائبا ، وجمع الامير خالد هيئة سياسية أسماها « وحدة النواب المسلمين » وأسس لها صحيفة حرة اللهجة دعاها « الإقدام » فكان ينادى يوجوب « اصلاح » الحالة في قطر الجزائر على قاعدة تسوية الجزائريين بالفرنسيين في كل شيء ، ودخول الجزائريين لمجلس النواب الفرنسي ، وإلغاء سائر الأحكام الاستثنائية . والتف المسلمون حول الأمير خالد ورأوا فيه خير خلف لخير سلف. ثم أخذت الأيام تبدى من شدة شكيمة الجزائريين ومن صلابتهم في الحق ، ماطال عليه عبيد المستعمرين ، فتألبوا وتسكالبوا، وقاموا فيالبلاد الجزائربة وفيالبلاد الفرنسية بحملاتشمواء علىالمسلمين، ووقفوا صفا متينا ضد الحقوق التي يطلبونها ، واشتد ضفظ المستعمرين لَدُرجة أن رأت فرنسا نفسها مضطرة لإرجاع قوانين الانديجيا من جديد ، وأخرجت الأمير خالد من أرض الجزائر . لـكن ألسنة اللهيب كانت قد الرائفة عالمية ، فير تخمد بعدها أبدا .

واستمر الجزائريون يطالبون بواسطة النواب وبواسطة الوفود ، بتجقيق برنامج الأمير خالد الذي أصبح هاتيك الاثناء ، وإلى ساءة قيام الحركات الوطنية الكبرى ، ميثاقا قوميا جزائريا ، لا تقوم حركة إلا على أساسه .

متجم شمال افتريقيات

رأت سنة ١٩٢٦ حادثين عظيمين ، كان لهما التأثير الأكبر على مستقبل القطر الجزائرى :أولهما تأسيس جمية نجم شمال افريقيا في باريس ، وثانهما ، تأسيس « نادى الترقى » بماصمة الجزائر .

أما جمية بحم شمال افريقيا، فقد ساهم في تأسيسها شمر أسها السيد الأستاذ أحد الحاج مصالى ، وآزرته جماعة من الشبان الأحرار الجزائريين واارآكشيين والتونسيين ونادت هذه الجمية بميدأ التحرير التام من الاستعار الفرنسي ، وأعلنت حق شعوب المفرب العرف في الاستقلال والحرية ، ومنذذ لك التاريخ ، لم تزدد دعوة الاستقلال إلا انتشارا وذبوعا ، حتى أصبحت المقيدة العلنية للشعب ، وحتى أدت إلى الثورة الكبرى الحالية .

ورغم الاصطهاد العظيم الذي الهيئة «جمعية نجم شمال افريقيا» فقد تمكنت من الحياة والاستمرار على كفاحها طوال ١٢ سنة ، فما حلتم الحكومة إلا سنة ١٩٣٧ يوم ٢٩ مارس .

وكانت جمعية نجم شمال افريقيا التى التف حولها أكثرالعهال المسلمين الجزائريين بفرنسا ، تنادى بوجوب انتخاب برلمان قومى جزائرى ، وجمل الوظيفة العامة فى القطر الجزائرى مفتوحة أمام الجزائريين ، والاستقلال الكامل للملاد الجزائرية ، وارجاع الأرض المنتصبة إلى الجزائريين ، شم انسحاب جيش الاحتلال من القطر الجزائرى .

تلك هي الصرخة التي دوت فلم تخمُّد ، وذلك هو الشمل الذي ارتفع فلم مهمد .

## يَادَى السرقي :

لم يكن الجزائريون يعرفون الاجتماعات منذ الاحتلال الفرنسي ، وكانت فوانين الانديجينا تحرم الاجتماعات كاأسلفنا ، فكانت كل الحركات الْكُوَّا أَرْيَةُ تَنْسُمُ بَقَلَةُ النَّظَامُ - داخلُ القطرُ الجزائري - إلى أن وفقنا الله الوضع معقل بماصمة القطر الجزائري، كان له تأثيره العظيم على الحياتين السياسية وَالإجْمَاعِيةُ ، وذلك هو « نادى الترق » الذي تمكنا من تأسيسه بمد إليهود عظيمة ، في أحسن موقع من عاصمة الجزائر . فكانت قاعاته الفسيحة تجمع النخبة المفكرة كلمًا ، سواء بالعاصمة أو بداخل البلاد ، وكانت المحاضر ات والمسامرات والحفلات الكبرى تتوالى فيه ، ويقبل الناس عليها إقبالا عظيما . وكنا نسير بنادى الترق – رغم القوانين الصارمة – في يُّطريق الدعوة الملية الوطنيـة من جهة ، وفي طريق الدعوة الإسلامية والمروبة الشاملة من حهة أخرى . وقاوم النادي نزعات الاندماج كما قاوم إطاب الجنسية الفرنسية قصد الاحراز على الحقوق السياسة وفي هذا النادى البارك ، تمكنا من تحقيق الحلم الذي كأن يراود دعاة النهضة العربية ﴿ لَا مِنْ مَا اللَّهُ وَهُو تَأْسُيسُ هَيْئَةً إِسَالِمَةً عَرَبِيةً ، تَنْهُضُ بِالبَّلَادُ نَهُضَّةً جبارة ، داخل عروبتها وقوميتها وإسلامها ، فكانت «جمية العلماء "السامين الجزائريين ».

#### الاحتفال المئوى:

ولقد أعاننا على عملنا ، ومهد ثنا السبيل ، تلك الأعياد الهوجاء التي أقامها الاستمار سنة ١٩٣٠ ، احتفالا بمرور مائة عام على احتلال القطر الجزائرى . فلم يبق هنالك من جزائرى ، إلا وأحس بفتح ذلك الجرح الداى من جديد ، وتذكر تلك المآسى والموبقات التي ارتكبت منذ فحر الاحتلال إلى يوم الاحتفال ، ورأى رأى المين كيف يحتفل المستممرون بذكرى إن يوم الاحتفال ، ورأى رأى المين كيف يحتفل المستممرون بذكرى إنكسار الجزائريين ، وكيف كانوا ينادون بأن الجزائر فرنسية ، وستبق فرنسية إلى الأبد ! ، وكيف كانوا يتفننون في ابتكار أساليب الثلب والشتم لتاريخنا ، ولرجالنا ، ولماضينا ، ولديننا ، وللفتنا ،

إن احتفال الفرنسيين بمرور قرن على احتلالهم أرض الجزائر ، قد قدم القضية الجزائرية عشرين سنة على الأقل .

## جمعية العلماء

كنت أنادى فى نادى الترق ، وفى غيره ، أثناء كل خطاب : الإسلام ديننا ، الجزائر وطننا ، العربية لغتنا ! وأتخذنا من هذه القاعدة أساساً لقاومة الاتجاه الفرنسى ، داخل البلاد ، كماكانت جمية نجم شمال افريقيا ، تقاوم ذلك الاتجاه فى الخادج .

ولم نكن إلا أربمة رجال عند ما أخذنا في ركن من أركان النادى ، نضع الأسس لتكوين «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين». وشاءت إرادة

الله أن تنجح الدعوة نجاحاً منقطع النظير ، فأقدم علماء المسلمين من كل جهات البلاد رغم التهديد والوعيد يؤسسون في يوم مشهود هذه الجمعية التي عكنت من بعث العروبة والإسلام في قطر أراد له الاستمار ، التفرنس والمسخ ، وانتخبت رئيساً لها علامة القطر الشيخ عبد الحميد بن باديس ، وكان صاحب دروس في قسطنطينة ، وكان قاعاً بدعوة إصلاحية دينية عظيمة ، وكان يصدر مجلة الشهاب ، بعد أن أصدر جريدة « المنتقد » .

واقتحمت جمعية العلماء ميدان حرب محفوف بالمزالق والأخطار. فحاربت أول ما حاربت أنصار الأستمار، ثم قاومت وحطمت البدع والضلالات الدينية التى استغلما الأستمار تحت ستار الطرقية ،حتى تمكنت من تطهير الدين وأرجعته لتماليمه الطاهرة الأولى.

ثم أخذت في الحملة التعليمية العربية الإسلامية الكبرى ، فوفقها الله إلى تكوين دلك الجيل الصالح الذي أخرجته مدارسها ، والذي هو اليوم قوة العروبة والإسلام في البلاد ( انظر الفصل السابع ) وامتدت فروعها في كل جهات القطر ، ورسخت جذورها رسوخا متينا .

على أن الجمعية قد شاركت إلى جانب أعمالها الإسلامية العربية ، في أكثر الأعمال السياسية ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لتحفظ لحكل تلك الأعمال السياسية طابعها العربى الإسلامي ، ولتوجه السياسة توجيهاً عربياً إسلاميا ويرأس الجمعية اليوم العلامة المجاهد الشيخ محمد البشير الأبراهيمي .

#### وحدة النواب:

وأعاد النواب المسلمون الجزائريون تشكيل وحدة النواب التي كان قد ابتكرها الأمير خالد رحمه الله ، فمادت إلى الظهور تحت رئاسة الدكتور أبن جلول ، وأخذت تشن الفارة الشمواء على المظالم الاجتماعية ، والاجحاف السياسي ، وسيرت الوفود المديدة إلى باربس المطالبة بالحقوق وإحراج الحكومة ،وشدت الأمة أزر الوحدة بصفة فمالة .

فكان من نتائج الأعمال الذي سبق ذكرها ، والنهضة الجديدة التي ظهرت في الأمة ، والتكتل الشمي حول المطالبة بالحق ، أن عمدت فرنسا من جديد لسباسة الإرهاق ، وخنق الحريات ، فأصدرت قراراً ( قرار روني وزير الداخلية ) يلحق صارم المقوبات بكل من يتهم بمحاولة النيل من النفوذ الفرنسي ، وهكذا ما ازدادت الأمة نهضية ، إلا ازدادت المحمومة عتوا .

وكان الأستاذ عباس فرحات ، من أنشط عناصر وحدة النواب .

#### مرّب الشعب الجرّائرى :

فى اليوم الحادى عشر من شهر مارس سنسة ١٩٣٧ ، أعلن السيد مصالى الحاج أحمد ، تأسيس « حزب الشعب الجزائرى » بدلا عن جمية نجم شمال افريقيا التى حلمها الاستمار . فكان هذا الحادث من أعظم حوادث التاريخ الجزائرى الحديث ، وطبع حزب الشعب الجزائرى بطابعه

الاستقلالى الثوروى كامل السياسة الجزائرية ، منذ تأسيسه إلى مابعد حله ، واستجاب الشعب لنداء هذا الحزب ، استجابة منقطعة النظير . وكان جواب الحكومة الفرنسية على إعلان هذا الحزب ، أن ألقت القبض على الزعيم أحمد مصالى وبعض رجال الحزب ، وقضت بسجنهم سنتين ، بدعوى أنهم أعادوا تنظيم مؤسسة حلها القانون (١٧ أوت ١٩٣٧) لكن حزب الشعب انطلق في السماء كالشهاب الثاقب ، ولم ترده مظالم الاستعمار ولامكائد الحكومة ، واستمر منتشراً متغلغاً في سائر أوساط الأمة .

## برنامىج فبوليت:

ماكادت تنتصر الجبهة الشعبية بفرنسا فى انتخابات سنة ١٩٣٦ ، حتى برزت فى العالم الجزائري فكرتان:

فكرة أبداها الوالى الدام الأسبق ، موريس نيوليت ، وصادقه عليها زعيم الحكومة الاشتراكية ، ليون بلوم ، وهى تقضى باعطاء الحقوق الفرنسية لعدد كبير من المثقفين المسلمين ، كى يشاركوا مع نفس الفرنسيين . فى انتخابات القسم الفرنسي بالمجالس النيابية . أما بقية المسلمين فتستقل بقسمها الثانى . على أن يكون المسلمون ممثلين بالمجالس النيابية الفرنسية . وقد كان الوالى المام فيوليت ، قد قاوم الاستماريين الفرنسيين وقاوموه بصفة عنيفة ، إن أن تمكنوا من عزله عن الولاية المامة ، فما كاد يستقر به المقام فى باريس حتى اخترع برنامجه هذا وألف كتابه الشمير « هل

تميش الجزائر ؟» فسدد به للاستمار ونظمه ومظالمه ضربات فتاكه، وأظهر حقائق لم يكن يمرفها الناس، وكانت آراؤه وأفكاره — سواء في كتابه أو في مشروعه — تتلخص في الكلمة الآتية: إذا لم ننصف الجزائريين، ونسرع بادخالهم ضمن العائلة الفرنسية، متساوين في الحقوق والواجبات، فالهم سيندفمون في الميدان الاستقلالي التحريري، وعندئذ تخسر فرنسا أرض الجزائر نهائيا.

#### المؤتمر الاسلامى:

أما الفكرة الثانية ، فكانت تنادى بجمع مؤتمر اسلامى جزائرى عام يضم قادة الرأى فى القطر الجزائرى ، لتقرير خطة موحدة جزائرية ، تجمع فهما الأمة على رأى .

وتولى كبر الدعوة لدكتور ابن جلول، على أن يشمل المؤتمر: النواب، ورجال الفكر، وجماعة من العلماء، باسمهم الخاص ولا باسم جمعية العلماء.

واجتمع المؤتمر يوم ٧ يونية سنة ١٩٣٧ ، ولاحظ الناس أن رجال حزب الشمب الجزائرى الجديد ، أو رجال نجم شمال أفريةيا القديم ، لم . يحضروا ذلك المؤتمر ، لأن دعوتهم الاستقلالية الانفصالية ، كانت تتنافى معالمبادىء التى نادى بها فيوليت وبلوم ، والتى ظهر أن المؤتمر قد انعقد على مقتضاها . أما العلماء الذين شاركوا ، فقد أعلنوا أن مشاركتهم كانت للدفاع عن الكيان العربي الإسلامي ، وادماج الطالب الدينية ( فصل الدين عن

الحكومة الفرنسية ) والمربية ( تعليم اللغة العربية اجباريا في المدارس. الحكومية ، وحرية التعليم العربي بالمدارس الخاسة ) ضمن برامج المؤتمر .

وأسفر المؤتمر عن مقررات لاتكاد تخرج من ناحيتها السياسية عن برامج فيوليت: الانتخاب العام في صندوق واحد مشترك بين الجزائريين والفرنسيين ، والغاء قوانين الانديجينا بصفة مهائية ، والاعتراف بالمربية لغة رسمية بقطر الجزائر ، ومحافظة المسلمين ممن يدخلون ضمن الطبقات الفرنسية الانتخابية ، على حالمهم الشخصية الاسلامية ، فلا يعتبرون متجنسين ، وعثيل المسلمين ببرلمان فرنسا.

وقد كانت جمية العلماء قد أفتت بأن السلم الذى يعتنق الجنسية الفرنسية بطلب منه ، يمتبر مرتدا ، لأنه يقبل طوعا واختيارا الخروج عن أحكام الشريمة الاسلامية فيما يتملق بحالته الشخصية ( الزواج ، الطلاق ، الميراث ) . فازداد فرار الناس من التجنس ، ولم يكونوا قد قبلوه يوما من الأيام .

وذهب وفد عمل المؤتمر لدى حكومة باريس ، خلال ذلك الشهر . وتأب الفرنسيون الاستماريون ضد هذه المطالب ، وحملوا عليها فى باريس. وفى الجزائر حملة شمواء ، إلى إن اخفق مشروع بلوم فيوليت أمام المجلس الفرنسي ، وخاب رجل المؤتمر فى أعمالهم ومساعيهم ، وأيقن الكمير منهم يومئذ ، أن الطريق الوحيد الذى يجب على الأمة أن تسلكه ، إنما هوطريق. الاستقلال الوطني . فما عتمت فكرة المؤتمر أن تلاشت ، وأخذت

الفكرتان الأساسيتان الجزائريتان في النمو والانتشار: فكرة الشمب الاستقلالية ، وفكرة جمعية العلماء العربية الاسلامية . الفكرتين واحد ، إلا وهو إنشاء المجتمع الجزائري الذي يسير نحو والاستقلال محت راية العروبة والاسلام .

# اضطهاد حزب الشعب:

أخذ الحزب ينظم صفوفه ، ويجمع حوله الرجال الأشداء الذين الاستقلال الوطنى عقيدة لهم ، ومنهاجا لأعمالهم ، وأخذت الدعوة في البلاد ، والفروع تؤسس في كل جهة ، وكانت الحالة الأوربية مظلمة تحت تهديد هلتر ، ووعيده ، وريح الحرب تهب عاصفة ، بحيه الجميع يملمون أنها واقعة لاريب فيها . لكن الفرنسيين بدل أن سياستهم أمام ذلك التهديد الحنيف ، ما أزدادوا إلا شدة وعنفا وف ضد المسلمين: فما كاد رجال حزب الشمب يخرجون من السجن عام وحتى أعيدوا إليه ، بنهمه تهيئة الثورة والتحريض على المصيان ، بالسيدمصالي ورفقائه في السجن يوم ٤ أكتوبر سنة ١٩٣٩ ، وحكم بالسجن ١٦ عاما مع الاشفال الشاقة ، والابعاد ٢٠ سنة بعد انتها ، السجن ، وتغريمهم مقدار ثلاثين مليونا من الفرنكات ...

# الحرب العظمى الثانية:

هكذا كانت الحالة السياسية، عندما اشتملت نيران الحرب العظمي الا

ولا ينكر أحد أن كثيراً من المسلمين الجزائريين كانوا - رغم عاطفتهم الديموقراطية - يتمنون من صميم فؤادهم انتصار ألمانيا، لا حبا فيها، ولا طمعاً في خير ينجر من وراء انتصارها، بلكانوا يريدون الانتقام من فرنسا المستعمرة، والانتقام ليس إلا.

دخلت فرنسا الواهية ، المنحلة، تلك الممممة عن غير استمداد ، يقودها جاعة من المترفين ، بمضهم جاهل ، وبمضهم مغرور ، إلى أز ضرب هاتر ضربته الحاسمة ، فنكبهم شر نكبة ، وفرقهم أيدى سبأ ، فلم تستطع تلك الدولة الفرنسية المتكالبة على الاستمار ، الظالمة الجبارة ، أن تثبت بسلاحها ورجالها نصف شهر أمام الجحافل الجرمانية ، فخرت صريعة ، وفقدت كل شيء حتى الشرف ، وما وسعها إلا أن استسلمت في مذلة وصفار . وذاقت كأس الاحتلال المرير الذي طالما جرعته الشعوب ، وخاصة الشعب الجزائري .

ولفد كان الجزائريون يستعدون يومئذ لتصفية الحساب نهائيا مع فرنسا، واستمارها، ومظالمها، واحتلالها، لولا تدخل الألمانيين من جهة وقد كانوا يقولون: انتظروا معاهدة السلام فستنصف كل أحد، ولولا تدخل الدعاة الأمبركيين الذين كانوا يقولون: لا تفعلوا شيئا وانتظروا الأمبركيين فسير بحوق الجولة الأخيرة، وسينصفون كل أحد، وصدق يعهل الجزائريين أولئك، وباليتهم لم يصدقوا أحداً من الحاتبين، وبق الجزائريون ينتظرون ماتأتى به الأيام، ولم يكن ذلك الانتظار من الصالح في شيء.

#### جماعة « أحياب البيان والحرية » :

وقع ما كان منتظراً . فني ٨ نفامبر سنة ١٩٤٢ تمكن الأميريكيون من احتلال الشال الأفريق ، وأبعدوه عن نفوذ حكومة فيشي الصورية ، ونفوذ لجان الهدمة الألمانية الطليانية الفعلية . لكن وقع أيضاً ما لم يكن منتظراً . فإن الأمريكيين اعتمدوا في حكم البلاد على الفرنسيين خاصة ، ولم يفكروا - رغم وعودهم القديمة - في إنصاف المسلمين أي إنصاف . وكانوا يقولون جهاراً : نحن جئنا لمحاربة المحود ، أما قضايا كم الحاصة فبينكم وبين الفرنسيين .

قلنا: - وماذا يكون موقفكم لو أننا أخذنا فى تصفية حسابنا مع الفرنسيين الآن؟ . فقال المتحدث الرسمى باسمهم: ان الفرنسيين فى الشمال الأفريق حلفاؤنا ، وأننا نسعي لاستمالة الفرنسيين فى فرنسا ، فكل عمل يقع ضد الفرنسيين هنا إنما نعتبره موجها ضدنا ، ونقاومه إلى جانبهم بكل شدة .

وهكذا خاننا الألمانيون وخدعنا الأمريكيون ، ولم يبق أمامنا من باب الطرقة إلا باب الأعمال السلمية ، القليلة الجدوى ، في تلك الأوقات الحرجة .

فَى ٣ فيفرى سنة ١٩٤٣ ، اجتمع رجال من أحرار الجزائر ، فيهم من أنصار حزب الشعب ، ومن العلماء ، ومن النواب ، ومن المستقلين ، وتفاوضوا في مستقبل الأمة الجزائرية ، وفي خروجها نهائياً من المنطقة الاستمارية إلى المنطقة المستقلة الحرة ، فقرروا تحرير « بيان » ينشرونه على

الأمة الجزائرية ، ويقدمونه للأمة الفرنسية ولرجال الدول المتحالفة ، وقد التمقوا على النقط الرئيسية منه ، وكلفوا الأستاد عباس فرحات بتحريره في صبغته المهائمة ، فكان « البيان » يعلن :

أولا: إفلاس الاستمار في سياسته ، مع تفصيل مراحل الإفلاس.

ثانياً: ان الاستعار قد حكم على الأمة الجزائرية بالفقر والجهل والتشرد، وأبدها عن كل مياء ين الحياة، وان الأمة لن تستطيع بعد اليوم صبراً على هذا النظام.

ثالثاً: أن المخرج الوحيد للأمة البجرائرية مما هي عليه من المهانة الاستمارية ، إنما هو « إعلان الجمهورية الجزائرية المستقلة » مع ارتباطها بفرنسا رتباطاً تماقدياً ، ومع احترامها لحقوق سائر السكان دون تمييز بين جنس ودين .

على أن تكون للجمهورية الجزائرية جنسيتها الخاصة، وعلمها الخاص. وانضم أغلب الناس إلى هذا « البيان » وتوحد في هيئة أسمت نفسها « أحباب البيان والحرية » كل الرجال العاملين لحير الجزائر ، على قاعدة الاستقلال والتحرير ، وجاهروا بدءوتهم وتحمسوا لها واست.دوا للتضحية في سبيلها .

## مواب الحـكومة:

أما الحكومة الفرنسية التي كانت تدعو نفسها حكومة « فرنسا

الحرة » ، والتى يرأسها الجنرال دى قول ، فقد هالها الأمر ، وعزمت على الشر ، وجاء ديقول بنفسه إلى مدينة قسطنطينة يمان برنامجاً هو أشبه شىء ببرنامج فيوليت السالف الذكر ، ويعد المسلمين بعدد من « الإصلاحات » بصفتهم فرنسيين ، تمتبر بلادهم جزءاً من فرنسا إلى الأبد حسب الأنشودة .

ثم بكات برجال حزب البيان ، وألقت القبض على الأستاذ عباس فرحات وزجت به مع أحد رجال البيان فى السجن ، وأرسلت بالأستاذ أحمد مصالى إلى المنفى فى الصحراء ، بعد أن كانت اطلقت سراحه مع رفقائه من السجن ، ثم بعثت به إلى بلاد الكو نغو بقلب افريقيا ، يقاسى آلام النفى .

#### ۸ مای سنة ۱۹٤٥ :

كانت الأمة الجزائرية تغلى غلياناً أثر هذه الحوادث ، ينذر بانفجار شديد ، وكان الأستاذ عباس قد خرج من سجنه ، وعاد رجال « أحباب البيان والحرية » إلى العمل والاجتماع ، ومعالجة الوقف بما يجب ، والاستعداد لخوض معارك السياسة عند ما تضع الحرب أوزارها قريباً ، وقد كانت أشرفت على نهايتها .

وانتهت الحرب بعد قليل، بانهزام ألمانيا، تحت ضربات السلاح الأمريكي الفتاك. وشاء ربك أن تلعب فرنسا دور المنتصر الجبار مع

المنتصرين ، بعد أن كانت تقف في مؤخرة المندحرين ، وصارت تلقب : أ كبر الدول الصغرى ، وصغيرة الدول السكبرى .

فنى يوم ٨ ماى سنة ١٩٤٥ احتفل العالم الغربي « الحر...» بعقدالهدنة مع المانيا . وأراد الجزائريون أن يشاركوا في هذا الاحتفال ، وأن يتخذوا منه وسيلة لاظهار عواطفهم ، وبيان أهدافهم ، لكن الاستماركان قد هيأ برنامجه ، واختار مكان المركة ، فما كادت مظاهرة سلمية تقع بمدينة سطيف صبيحة ذلك اليوم ، حتى بحرش بها الفرنسيون بدعوى أن المتظاهرين كانوا يرفعون علما جزائريا محجرا ، وقتل محافظ البوليس بيده ، غلاما مسلما كان يرفع العلم . فيكان ذلك الحادث ايذانا بالاندفاع في مذبحة من أفظع وأقدر يرفع العلم . فيكان ذلك الحادث ايذانا بالاندفاع في مذبحة من أفظع وأقدر المذابح الاستمارية في العالم . واجتمع على المسلمين في الجهة الممتدة بين مساة وطيارين المناف ، وخراطة ، وقالة ، رجال الجند الفرنسي بين مشاة وطيارين وفرق مصفحة ، ورجال البحرية الفرنسية الذين كانوا مستعدين على السواحل ، ورجال الجالة الأوربية الذين كانوا مستعدين على السواحل ، ورجال الحالة الأوربية الذين كانوا واستعدوا الذلك اليوم الأحر الرهيب

وفتح الجميع موسم الصيف الآدى، وطورد المسلمون في المدن والقرى والمداشر كما تطارد السباع في الفابات ، وعمت المداع في الفابات المديدة ، لم ينج منها رجل ولا امرأة ولا سبى ، وكانت المصفحات الفرنسية تسير صفا فتدمر القرى على رأس من فيها من رجال وتساع وأطفال ، حتى تسوى بها وبما فيها الأرض ، فكانت الدماء بجري غررة وأطفال ، حتى تسوى بها وبما فيها الأرض ، فكانت الدماء بجري غررة

وقد صبغت الأرض بلومها الأحمر ، وبصفة ظاهرة أمكنت المصورين من أ أخذ مناظر لها من الطائرات .

وهنا لك قرى أخرى ، دمرت بالطائرات تدميرا فلم يبق منها شيء . أما بالمدن الكبيرة ، كسطيف ، وقالمة ، فكان رجال « الميليشيا » من المتطوعين الأوربيين يهاجمون الديار ، ويقبضون على النخبة المثقفة الجزائرية ، ويذهبون بها خارج المدينة ويأمرونها تحت تهديد الرشاشات بحفر القبور الجاعية ، ثم يقتلون الفوج أثر الفوج ، ويأمرون كل فوج بدفن الفوج السابق .

أما النساء فقد امنهن شر امنهان ، وانهكت حرماتهن انتهاكا جديرا بأعمال وحوش الاحتلال الأولين ، وقطعت آذانهن من أجل الأفراط ، وايديهن من أجل الخواتم ، وأرجلهن من أجل الخلاخل، وكان الجند يتباهى بتلك النمائم ، ويتفاخر بالاحراز على أكبر عدد منها . . .

دامت المذبحة أياما وليالى سوداء. واسفرت عن مقتل ٤٥ ألفا من المسلمين واضمحلال قرى كاملة وخراب جهات فسيحة ، وأعدام النخبة المفسكرة فى كامل الجهة . ولولا تدخل رجال من الأحرار اندفموا ينصرون الحق ويندون بالمذبخة ، ولولا ضجة عالمية قامت ضد هذه الجريمة المنمدمة النظير ، لكان قد حل بالمسلمين سنة ١٩٤٥ ، ماهو واقع ببلادهم اليوم ، من جراء الثورة الكبرى .

بادرت الحسكومة مع ذلك بحل جماعة « أحباب البيان والحرية » وألفت القبض على رئيسها الاستاذ عباس فرحات وانصاره، والشيخ محمد البشير الإبراهيمي رئيس جمية العلماء والبارزين من اعضاء الجمية، وعدد كبير من الرجال الاحرار، فيهم كل رجال حزب الشعب الجزائري الذين لم يكونوا في السجون أو في المتقلات. فكان عدد القبوض عليهم ١٣٠٠ لم يكونوا في السجون أو في المتقلات. فكان عدد القبوض عليهم ١٣٠٠ رجل ، رجلاهم نخبة الأمة ومفكروها: وصدرت الأحكام على ١٣٠٠ رجل ، منهم ٩٩ حكما بالاعدام، و ٦٤ بالاشغال المؤبدة، و ٣٢٩ بالاشغال الوقت معين، والبقية بعدد من الأعوام سجنا.

أما من الناحية الأوربية ، فالمسلمون تمكنوا من قتل ١٠٢ من الفرنسين فقط ، أو يتأروا لموتام وينتقموا لأعراضهم بأكثر من ذلك ،

هادئة يوم ٨ ماى الرهيبة ، كانت الاساس الأول الذى بنيت عليه قواعد الثورة الجزائرية الكبرى ، وغرست شجرة الحرية الباسقة ، في بركة من دماء الشهداء الابرار .

بقى قادة الأمة فى السجن ، تحت خطر الموت الاجراى ، إلى يوم ١٦ مارس سنة ١٩٤٦ ، حيث صد الأمر باطلاق سراحهم . وكانت الحكومة قد حلت جماعة أحباب البيان ، كا حلت حزب الشمب الجزائرى . فقام الاستاذ عباس فرحات بتأسيس حزب جديد أسماه: حزب الاتحاد الديمقراطى المهيان الجزائرى . أما رجال حزب الشعب، فقد اسسوا كذلك حزبا جديدا لإجهوه : حزب انتصار الحريات الديمقراطية .

واستمد الجميع لمعممة جديدة ، من ورائها الموت أو من ورائها الجياة وُ الدستور الجزائري :

استمرت الحكومة الفرنسية تعالج الموقف معالجة الجاهل أو معالجة الأعمى . فبعد أن قدمت الامة جماعة من خير أبنائها لتمثيلها بالمجلس التأسيسي الفرنسي ، وبعد المناقشات الطويلة الصعبة التي اظهرت سوء نية الحكومة وسوء نية الأغلبيات الفرنسية حيال قضية الجزائر ، انتهى الأمر بأن « منحت » فرنسا بلاد الجزائر قانونا أساسيا ، مشوها ، ابتر ، كان أبعد ما يمكن عن الحق وعن مبدأ الحرية ، وكان أبعد ما يمكن عن رغبة الامة ، فخابت الآمال مرة أخرى ، وما رأى شعب الجزائر من فرنسا ومن استمارها إلا خيبة الأمل ، خلال قرن وربع قرن .

فالدستور الجِرائري قد بني على الأسس التَّالية :

۱ - البلاد الجزائرية قطعة من الأرض الفرنسية : تتألف من ثلاث المقاطعات ، يتساوى سكانها في الحقوق والواجبات. جنسيتهم فرنسية .

٢ -- المسلمون محافظون على حالبهم الشخصية الإسلامية ، ولا يحول
 ذلك بينهم وبين الحقوق السياسية .

۳ تنمتع أرض الجزائر ، تحت سلطة الوالى العام ، بنظام خاص تقتضيه طبيعة أرضها وحالة سكامها ، وهذا النظام يقتضى إنشاء « مجلس جزائرى » ينتخب الفرنسيون والمسلمون الذين يتشاركون معهم فى

الانتخاب ، نصفه ، أى ، ٦٠ نائباً ، وينتخب المسلمون الذي لا يشاركون الفرنسيين — أى غير المثقفين أو الموظفين أو قدماء الجنود – نصفة الآخر ، أى ٦٠ نائباً ، وتكون الرئاسة مداولة بين القسمين كل سنة .

ع - هذا المجلس الجزائرى مختص بدراسة ميزانية الجزائر ، وله حق البتكار المشروعات التى تتعلق بحياة الجزائر الاقتصادية والاجتماعية ، لكن الليزانية الجزائرية لا توضع موضع التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الفرنسية عليها . وكذلك لا يمكن أن ينفذ أى قرار من قرارات المجلس المجزائرى إلا بعد مصادقة الحكومة الفرنسية .

القوانين الفرنسية كلها تنفذ على القطر الجزائرى ، إنما بعد أن إيدرسها المجلس الجزائرى ويتخذ في أمرها قراراً .

المسلمون الجزائريون يرسلون لسائر المجالس الفرنسية بباريس ،
 عدداً من النواب يتساوى مع عدد نواب الفرنسيين المستقرين بالجزائر .

المدارس ، ويعتبر الدين الإسلامى مفصولاً عن الحرائر ، وتدرس بسائر الدارس ، ويعتبر الدين الإسلامى مفصولاً عن الحركمة . وعلى المجلس الحرائرى أن يجد الطرق التي تنفذ هذين القاعدتين .

۸ — الوظائف العامة — مدنية وعسكرية — مفتوحة أمام سكان القطر الجزائرى على السواء .

٩ - إلغاء البلايات الممتزجة في قطر الجرائر وإلغاء الحكم المسكري
 ببلاد الجنوب •

من ستة رجال: اثنين يعينهما الوالى العام « مجلس الحكومة » وهو يتركب من ستة رجال: اثنين يعينهما الوالى العام ، واثنين ينتخهما قسما المجلس، ورئيس المجلس ، ونائب رئيسه . (٣ من المسلمين و ٣ من الأوربيين ). وينظر هذا المجلس في تنفيذ مقررات المجلس الجزائري وما يتعلق به .

وهكذا شاء هذا الدستور أن تبقى الجزائر قطمة من فرنسا، وأن تكون أ جنسية الجزائرى فرنسية ، وأن لا مملك الجزائر شيئاً من حقوق التشريع ، وأن يمثل ٦٠ نائباً التسعة ملايين من المسلمين . بيها يمثل ٦٠ نائباً كذلك المليون من الأوربيين ، وأن تبقى الجزائر دون حكومة ودون كيان دولى ، فازداد ضغط الأزمة وأصبحت تنذر بانفجار الماصفة قريباً .

# التدليس والتزوير

لحن الفرنسيين في قطر الجزائر رأوا أن هذا الدستور « السخى » .. عكن أن ينتزع زمام السلطة من بين أيديهم ، ويمكن أن يستعمله الجزائريون لتوسيع نفوذهم أو الإفادة من نصوصه ، والوقوف الوقف الصارم على تنفيذها . فاخترعت الحكومة الفرنسية في القطر الجزائري ، بإعانة شيوخ المدن الإستعاريين ، وإعانة سائر رجال السلطة ، ما يدعى في عالم السياسة الحديث : « الانتخابات الجزائرية » فشهدت الملاد ، في أصناف التدليس ، والسرقة ، واللصوصية للانتخابة ، ما نؤكد أنه لم يقع في قطر الحر من أفطار العالم ، وفي أي زمن من الأزمان .

ذلك أن الحكومة ورجالها ، وأقطاب الاستمار ، وأصحاب الامتيارات والإقطاعات ، رأوا أن الخطر كل الخطر بهددهم إذا ما هم تركوا الجزائريين أخراراً في انتخاب نوابهم ، لأن أولئك النواب لا يكونون إلا من رجال الجزبين الاستقلالين : « حزب انتصار الحريات الدعقراطية » و « حزب الانحاد الديمقراطي للبيان الجزائري » ، فاستقر رأيهم على الوقوف في وجه الأمة ، و «منحها» طائفة من النواب الصالحين ، كما منحوها الدستور الصالح من قبل . . .

وتفصيل هذه السرقات وهذا التدليس الذي باشرته الإدارة الجزائرية بصفة فاضحة ، تحت إشراف الوالى العام السيء الذكر م ناجلان . وبمباشرة المدير المسئول في الولاية العامة م . سيوزي ، هذا التفصيل المخجل الفاضح ، لا يتفق وخطة الإيجاز التي التزمناها في هذه الفذاكة . إنما هي باختصار كافت تقع على الطريقة التالية :

أُولاً: حرية الترشيح مباحة للجميع

ثانياً : الدولة تمين المرشح الرسمى المسلم . . . الذي تختاره ، وترمى به إلى ميدان الانتخاب ، وتضمن له النجاح ، وتزوده بما يلزمه من المال .

الثاً : يتمتع المرشح الرسمى بكل التسهيلات في تجولاته وتنقلاته ، بينما توضع كل أنواع المراقيل في وجه المرشحين الحزبيين .

رابِماً : كارثة يوم الانتخاب تقع على النحو الآتى : -

- ( ا ) في عدد من الجهات لا توزع أوراق الانتخاب ، بل يباشر الموظفون الإداريون العملية ويعمرون الصناديق كما يريدون .
- (ب) يترك الناخبون أحراراً فى جهات أخرى وتتم عملية الانتخاب على الوجه الأكمل . لكن فى آخر لحظة ، يقع « حادث » فيأ مر شيخ البلدة أو المتصرف بإخراج سائر الناس ويستبدل بالصندوق صندوقاً آخر مُمِّر فى الظلمات باسم المرشح الحكوى .
- (ج) قبل موعد الانتخاب . يباشر أعوان الإدارة ملء الصندوق واسطة الرقاع الانتخابية الراجمة ، والتي مات أصحابها أو تغيبوا ، فتوضع بأسمائهم أوراق المرشح الحسكومي ، وتستعمل طرق أخرى لنحقق الأغلمية الساحقة له .
- (د) يقف الحاكم «الادمنسراتور» أو القائد في قاعة الانتخابات، ويمنع دخول ممثلي المرشحين الأحرار، ويعلم الناخبين بأن الحكومة تريد «فلاناً» وأنه إن لم يقع انتخابه، فليس للسكان أن يمتمدوا أبداً على أي إعانة من الحكومة، وأن الدولة تعاملهم معاملة الأعداء. فتهم الحريمة. أما من ذهب غاضباً، ولم ينتخب، فإن أعوان الإدارة يستعملون صوته، وينتخبون بإسمه المرشح الحكومي.

وإننى لأكتنى بهذا المقدار، وهو نقطة من يم، لإعطاء قارىء هذه المحالة صورة عن المأساة الانتخابية، الق كانت نتيجتها إبعاد الأمة وممثلها الحقيقيين عن المجلس الجزائرى. فأسفر هذا التدليس الشنيع عن تشكيل المجلس الجزائرى المدلس المشوه كما يلى:

الفائزون الحكوميون ، الذين يدعونهم بالمستقلين ٣٣ « من حزب انتصار الحريات الديمقراطية ٩ « « الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ٨

### خيث مسترة :

كانت النتيجة أن الحكومة تمكنت بواسطة هذه الأعمال المخجلة من وضع خشب مسندة على مقاعد النيابة فى المجلس الجزائرى ، ساومت أغلبيتهم عل ضمائرهم ، فلم يكونوا ينبسون ببنت شفة ، إلا متى قال لهم الاستمار تكلموا ، أو متى حرر لهم نص الكابات التى يقولونها .

وكانت نتيجة هذا الوضع الشاذ ، أن الاستمار وإدارته وحكومته ، قد ضمنوا لأنفسهم عدم تنفيذ الدستور الجزائرى ، طوال المدة التى انقضت بين على ١٩٤٨ — ١٩٥٤ ، فلا الوظائف فتحت فى وجه المسلمين ، ولا التعليم المربى نال الصبغة الرسمية ، ولا الدين الإسلامى فصل من إدارة الاستمار، ولا البلايات الممترجة الكرمهة الغيت ، ولا النظام المسكرى ذال من البلاد الجنوبية. ورأى النياس كافة ، حتى أكثر المتفائلين منهم ، وأن الاستمار قد تمكن بواسطة الدستور الجزائرى وأكبر الممتدليين فيهم ، أن الاستمار قد تمكن بواسطة الدستور الجزائرى الابتر ، وبواسطة تدليس الانتخابات ، من حكم البلاد الجزائرية ، لفائدته الخاصة ، وضد مصالح الجزائريين ، أكثر من أى وقت آخر مضى .

وهل تكون نتيجة هذا اليأس النهائي ، إلا التفكير في استمال الوسيلة الوحيدة الباقية : الثورة المسلحة ، والاقدام عليها ؟ .

وهكذا كان .

ولم يكيتف الاستعار بتدليس انتخابات المجلس الجزائرى ، بل أصبحت الانتخابات بعد ذلك ، لكل المجالس النيابية ، كلها تدليس وسرقة ، وتروير حتى اصبحت كلمة « الانتخابات على الطريقة الجزائرية » تستعمل في المفهار العالمي ، للتعبير عن كل انتخاب مزوز مدلس . في هذه الأوقات والجزائر تنكتب في آمالها ، ويمهن في ديارها ، ويحال بين نحبتها الوطنية وبين مجالس النيابة الهزلية ، كان الجزائريون يعلمون أن موجة التحرر قد شملت العالم أجمع ، وأن أمم آسيا قد تحررت : أندونيسيا - الهند سالمين - باكستان - رما - سيلان - العراق - سوريا - اجنان - وأن أمم أفريقيا قد مزقت قيود الاستعار : مصر - الحبشة - ليبيا - أريتريا الصومال . فقالوا : وهل كتب الله أن لا يبقى في العالم إلا الاستعار الفرنسي ، وأن لا يبقى هذا الاستعار إلا في بلادنا ؟ . ؟ .

# فظاءة وأهوال :

أخذت الأمة تتجه منذ تلك الساعة ، اتجاها يسير نحو الثورة على خط مستقيم . ولو كانت الإدارة الجزائرية موضوعة تحت قيادة جماعة من الصم السكم النمى الذين لا يمقلون ، لما تصرفت غير تصرفها في هاتيك الأيام التى كانت من أسوأ أيام التاريخ الجزائرى ، وأشدها سواداً .

كانت الفضائح تتلوا الفضائح ، وكانت الأعمال التنكيلية الراجرة تتلو الأعمال التنكيلية الفظيمة .

فنى بلاد القبائل الكبرى وقمت خلال شهر يوليو سنة ٤٨ حوادث هوسونفيلر وجهتها ، حيث أحرق الجندرمة والجند ورجال البوليس القرى والدياز ، وأنلفوا المؤن والأرزاق ، وانتهكوا حرمة النساء والبنات وقد كان وقع مثل ذلك من قبل فى جهات برج أم نائل ودلس وغيرها .

وفى سبتمبر وأكتوبر من نفس تلك السنة ، هاجم الجندد والجندرمة ورجال الدرك قرية « سيدى على بوناب » الباسلة ، بدعوى التفتيش عن رجل هارب من الجندية ، فحطموا القرية تحطما ، واعتدوا على عفاف النساء والبنات بصفة شنيعة ، وسرقوا ومهبوا ، وأهانوا ، ودام ذلك المدوان القذر ١٥ يوماً ....

وفى بلاد الأوراس ، هاجم الجند خـلال سنتى ١٩٥٠ - ١٩٥١ ، القرى والديار ، وارتكبوا من الأعمال الشنيبة والمظالم المنكرة ، مايزال يتحدث به الناس فى جهات الجنوب ، وذلك بدعوى البحث عن أحد الرجال المجرمين ، فذاقت أمة الأوراس عذاب النكال من جراء ذلك ، وأقسمت جهد إعاناها لتنتقمن للشرف المداس والكرامة المتهنة .

### الننكيل بحزب انتصار الحربات الربمفراطية:

خلال شهر مارس سنة • • ١٩ ، أعلنت الحكومة الاستمارية ، أنها . اكتشفت مؤامرة حاك أطرافها حزب الشمب السابق، الذي أصبح بدعي حزب

(انتصار الحريات الديمة راطية» ، فأطبقت على الحزب في كل جهة ، وفتشت كل مراكزه بالمدن والقرى ، بقصد البحث عن «المنظمة السرية» التي شكلها الحزب ، وهيأها للقيام بالثورة ، وعن أسلحتها وعتادها ، وقد اقترنت هذه التفتيشات بمظالم لا توصف ، واستعمل البوليس لاستنطاق المتهمين ، المقبوض عليهم ، وكانوا نريدون عن الألف ، وسائل لو وصفناها المقراء هذه الرسالة ، لاقشمرت منها جلودهم ، ولما وجدوا لها نظيراً ، إلا بق ديوان التفتيش الأسباني السيء الذكر .

ثم قدم الرجال إلى المحاكم ، فحكمت على نحو النصف منهم بمدة . ولا يزال . تتراوح بين العامين سجنا ، وبين الأشغـــال الشاقة المؤبدة . ولا يزال . أكثرهم يقاسى عذاب الهون في سجون البلاد الجزائرية ،

ثم قررت الحكرمة بمد كل هذه الحوادث إبعاد السيدأ حمد الحاج مصالى مرئيس الحزب عن أرض الجزائر، فوضعته تحت الإقامة الجبرية في البلاد الفرنسية.

# مهمة الدفاع عن الحربة :

كانت الأمة تضغط على الأحزاب ضغطاً عنيفاً ، قصد الاتحاد وجمع السكامة ، ومجابهة الاستمار وإدارته صفاً واحداً . فبعد محاولات عديدة أسفرت الجهود عن تأسيس «جهة الدفاع عن الحرية » ولم تكن ذات ممهاج متسع ، إنما كانت محاولة أولى لا تحاد شعبي عام وجد مستقره الهائى وطريقه المثمر ، في جبهة التحرير الوطني الجزائري ، التي أسفرت عنها الثورة الكبري .

كانت الجبهة تطالب، بحل المجالس المداسة ، وبانتخابات حرة ، وبتنفيذ فصل الدين عن الدولة ، وترسيم اللغة العربية ، وإطلاق سراح المعتقلين ، والإفراج عن الزعيم السيد أحمد مصالى . إنما المقصد الحقيق منها كان جمع سائر أحزاب الأمة ومنظاتها في هيئة واحدة ، لعمل مشترك واحد ، فقد اشترك في الجبهة حزب انتصار الحريات الديمقراطية ، وحرب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، وجاعة العلماء ، وجماعة الأحرار المستقلين والشيوعيون الجزائريون على قلمهم .

وكان يوم خامس أوت ١٩٥١، يوماً مشهوداً في تاريخ الأمة الجزائرية يوم عقدت الجبهة اجتماعها العام في الملمب البلدي ، للاعلان عن غايتها، وأهدافها .

### مقاطعة الانتخابات:

عزمت الأمة عزماً نهائياً ، على مقاطعة الانتخابات العامة ، وعدم تقديم الأحزاب لمن يمثلها فيها ، وكان ذلك أثر أعمال التدليس والنزوير التي بحبت انتخابات ١٧جوان سنة ١٩٥١، والتي ابتكرت الحكومة فيها أساليب أخرى لم تكن معروفة من قبل في ميدان اللصوصية الانتخابية . وهكذا تركت الأمة المجال فسيحاً للإدارة ، تستقل بأعمال الانتخابات ، وتفعل فيها ما تشاء ، إذلم يكن في استطاعة الأمة أن تغير من ذلك النكر شيئاً . فيها ما تشاء ، إذلم يكن في استطاعة الأمة أن تغير من ذلك النكر شيئاً .

الوحيد الذي بتى مفتوحاً أمامها ، إلا وهو طريق الثورة التحريرية التي تخطم الاستمار وتقوض أركانه .

والثورة هي آخر وسيلة تلجأ إليها الشموب ، وبها تحق الأمة الحق ، وتبطل الباطل ، وتثل عروش الظالمين .

# انفدام حزب انفسار الحريات الديمقراطية:

كان حزب الشمب العظيم، قد تضخم وكثر عدد اعضائه، وتطور مع الزمن تطورا ادخل في هيئته الاداريه عددا من الرجال المثقفين، الذين يدينون للمبارىء وللنظم المصرية، أكثر مما يدينون « للزعامة » .

في شهر أبريل سنة ١٩٥٣، اجتمع مؤتمر الحزب ، وانتخب مجلسا اداريا جديدا ، أخذ يسير الحزب في طريق النظام ، والحضوع لحمم الأغلبية ، وكان السيد احمد الحاج مصالى في اقامته الاجبارية بفرنسا (حيث سير به يوم ١٤ ماى سنة ١٩٥٢) فأخذت المصادمات تقع بين الأساليب القدعة والأساليب الحديثة . وبيناكان رأى الرئيس فيا سبق هو للرجح ، وارادته هي العليا ، أصبحت آراؤه تناقش ، وارادته تعارض الحيانا من قبل الأغلبية ، فأعلن أن هذه الطريقة تؤدى إلى فساد الحزب الحزب ، فرفضت الأعلبية عليه ذلك ، وأصبح الانقسام ضربة لازب ، إذ الحزب ، فرفضت الأعلبية عليه ذلك ، وأصبح الانقسام ضربة لازب ، إذ عنيفا ، وأذاع أمر ذلك الخلاف على الناس .

فنى أيام ١٣ و ١٤ و ١٥ يوليو سنة ١٩٥٤، انعقد فى بلجيكا مؤتمر الحزب ولم تحضر جماعة اللجنه المركزية ، وقرر السيد مصالى وانصاره «فصل» أعضاء اللجنة المركزية عن الحزب، وتفويض الرئيس لإدارة سياسة الحزب وتوجيهها، حسما يراه صالحاً.

ا كن لم يمض على ذلك شهر واحد ، حتى عقد رجال اللجنة المركزية مؤتمرا في مدينة الجزائر أيام ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ أوت من سنة ١٩٥٤ ، اعلنوا قيه أن الزعامة الفردية قد انقضى اجلها ، واعلنوا فصل السادة : أحمد الحاج مصالى ورفاقه عن الحزب ، وأن رجال اللجنة المركزية هم الذين يمثلون الحزب ويسيرون سياسته ، ويتولون توجيهه .

ووقعت من جراء هذا الانقسام بعض الحوادث المؤلمة ، بين الأخوان الذين كان إلى الامس القريب يدا واحدة ، يوجهون الامة نحو حركه تحرير في معركة نهائية . لكن الامة حسمت بدمائها وبأرواح شهدائها هذا النزاع .

### كجنة الثورة للعمل والانحاد

في هذه الاثناء كانت الثورة التونسية على أشدها ، مما اضطر فرنسا الأعلان الاستقلال الداخلي في زيارة منديس فرانس لتونس (جويلية ١٩٥٤). وكان المغرب الأقصى يلمه نارًا بعد اقصاء ملكه وزعيمه سيدى محمد الخامس. وكانت حرب الهند الصينية الاستمارية الخاسرة قد اضعفت فرنسا وحطمت معنوياتها.

أما حالة الامة الجزائرية فكانت لاتطاق من حيث الضغط الحكوى والمبث الادارى ، والاستهتار الاستعارى . وفي الكثير من الجهات ، عزمت الأمة على اعلان الثورة ولوبصفة غير منظمة ، لأنها لم تستطع الصبر أكثر من ذلك على ماحاق بها من مكر الاستمار وشروره وآثام إدارته .

فحزم بمض رجال اللجنة المركزية والمناصلين امرهم ، وعقدوا اجتماعا في «مكان ما» بأوربا الغربية ، وقرروا أنه قد جاءت الساعة التي يجب فيها اعلان الثورة المسلحة المنظمة ، قصد تحرير الامة من اغلال الاستمار، وسمياً وراء الحرية والاستقلال . وكانوا قد اتصلوا قبل ذلك بالتشكيلات الموجودة بكل الجهات « المنظمات السرية S .0 » ، فاستجابت كلها في جذل وفي اندفاع منقطمي النظير ، وجمت الأسلحة القليلة والمتفجرات الموجودة بين ايدي رجل المنظمات ، ووقع الاتفاق على أن يكون يوم الثورة الكبرى ، هو يوم غرة نفامبر سنة ١٩٥٤ ، على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .

وهكذا أندلع لهيب الثورة الكبرى ، التي كانت الامة تنتظرها بفارغ صبر وكانت مستمدة لها منذ اجيال ، وقد ادركت ، كما ادرك قارىء هذه الرسالة منذ صفحامها الأولى ، انه لم يبق في الجزائر من امكان للحياة مع الاستمار الظالم الحبيث ، فاما حياة حرة شريفة ، دون استمار ولا تحركم اجنى ، واما موت شريف ، يحفط الكرامة ويخلد المجد على صفحات التاريخ ، ولا توسط بين الحالتين .

كل مكان ، وللاستعداد في كل مكان ، وهكذا تمكنت الثورة من فتح واجهتها الأولى .

أخذت السلطة الفرنسية تلقى القبض على الناس حزافاً ، في كل جهة ، سمياً إلى إحداث الفراغ حول الثورة ، لكن الرجال الذين دبروا الأمر ، وفقذوه ، فأحكموا تدبيره وأحكموا تنفيذه ، كانوا في مراكزهم على رأس بوجالهم ، أو كانوا قد احتلوا المراكز التي عينت لهم في الخارج ، لإمداد المتورة ولتنذيبها ، فلم تؤثر اعتقالات الحكومة للناس أى تأثير على سير الثورة ، فاندفعت كالمارد ينطلق من عقاله ، باسم الله مجراها ومرساها ، تحطم الاستمار على بناته وأنصاره ، وترفع ألوية الحرية خفاقة فوق ربوع أرض كاذت منذ الأزل مهد الحرية ومنبت الاستقلال .

فيمد ثمانية أيام من ذلك الحادث المظيم ، أصدرت الحكومة أمرها محل حزب انتصار الحريات الديمقراطية ، وألفت القبض على الجماعات الكثيرة من رجاله ، سواء أكانوا من أنصار اللجنة المركزية ، أو من أنصار السيد الحاج مصالى ، (ثم أطلقت سراجهم ، حين تأكد قاضى المتحقيق أنهم لا ضلع لهم في إيقاد نيران الثورة) وقال وزير الداخلية يومئذ قولته الشهيرة ، التي كانت إعلان حرب حقيقية على الأمة الجزائرية ، : هولته الشهيرة ، وستبقى فرنسية ، وأن لا جواب لنا على هذه الثورة ، إلا الحرب إلى النهاية » .

الأحرار الأبرار ، حسب الخطة التي رسمها قادة « لجنة الثورة للاتحاد والممل « C R. U. A. » وسارت كل جماعة بحو الهدف الممين لها ، وقد ودعت الحياة ، حياة الذل والمهانة والعبودية ، واستقبلت الموت ، موت الشرف والإباء والكرامة . ولم يكن عددهم يومئذ عظيا ، فالذين أوقدوا النار المقدسة والإباء والكرامة . ولم يكونوا يتجاوزون الألف رجل ، ولم يكونوا مسلحين تسلحاً قوياً ولا مزودين بما يلزم لمثل هذه الأعمال بل كان سلاحهم بنادق وبمض رشاشات قديمة ، أما القذائف والمتفجرات التي ألقيت على مراكز السلطة ، والمنشآت العامة ، وتكنات الجندرمة والجند ، فقد كان الكثير منها من الصنع الحلى ، فأحدثت رعباً كبيراً ، ولم تحدث ضرراً عظيا ، وغم ذلك فعملية اليوم الموفقة الناجحة ، فقد أتت بالنتائج المطلوبة منها : أولاً — إشعار الأمة الجزائرية ، وإشعار فرنسا ، وإشعار العالم أجم ، بأن الجزائر قد ثارت لأمجادها ، وكرامة ها ، ولاسترداد حريتها واسترجاع ما اغتصب من حقها .

ثانياً - تمكن المجاهدين في الكثير من الجهات ، من الاستيلاء على أسلحة وعتاد الجند الفرنسي الذي لم يكن ينتظر أصلاً أن تقع مثل تلك الحوادث ، فنام آمنا مطمئناً ، أو أخذ يتمتع بأجازته لقضاء يوم عيد الأموات بين أهله وذويه أو في الحانات والمراقص الحليمة .

ثالثاً — التممية على رجال العسكرية الفرنسية ، فلم يعرفوا في الأيام الأولى ما هي الجهة التي ستتركز فيها الثورة ، فاضطروا لتوزيع قواهم في

إذن فلتكن الحرب إلى النهاية ، إلى نهابة الاستمار ، إلى نهاية الحكم الأجنى !

#### **⇔ • •**

وأنبى أثناء هذا المرض الموجز ، لا أستطيع أن أسطر كل حوادث الثورة ، ولا أن أشيد بسائر ما وقع خلالها من أعمال البطولة النادرة التي لا يمرف التاريخ لها مثيلا ، إلا في هذا الفطر الزاخر بالأمجاد ، المنبت للصناديد ، لكنني سأحاول — وسأوفق في محاولتي إن شاء الله — عرض أعمال الثورة في مختلف ميادين الثورة ، منذ يومها الأول إلى هذه الساعة ، (موفي يوليو سنة ١٩٥٦) ثم ما يحيط بكل ذلك من أعمال الأ. ق ، ومنكرات الحكومة ، وملابسات السياسة ، بحيث يكون الإلمام تاماً ، محالة القطر الجزائري ، من كل جهاته ، والحالة البشمة التي أوقع الاستمار فيها الأمة ، حتى فقدت كل شيء ، إلا الأمل والإيمان ، وحتى لم يبق أمامها من باب تطرقه إلا باب الثورة ، فطرقته بصفة مدوية ، لا يزال صداها يرن في الآذان إلى الآن ، وإلى ما بعد الآن .

### العيد الفومى :

وأبادر قبل كل شيء بوصف الحالة النفسية التي قابلت الأمة بها هذه الثورة .

لقد رأيت في حياتي يومين من أيام الجذل الشميي والحبور الإجماعي

فى قطر الجزائر ، جدلاوحبورا جملا الناس يندفعون في غرة فرح وسروح ،. يَهُنِيُّ مضهم بمضا ، ودموع الفرح تتقاطر من المآقى : كان اليوم الأول ، كهو نوم انهيار فرنسا واستمدادها لإمضاء الهدنة المخجلة المهينة التي أملاها عليها الألمانيون، في شهر يونيو سنة ١٩٤٠، أما اليوم الثاني، فقد كان حون منازع يوم غرة نفامبر ١٩٥٤ . حين أذيعت على الناس ، الأنداء الأولى للثورة ، وحين علموا أن الأمر جد وليس هو بالهزل . كان الناس يهنىء بمضهمٌ بمضاً ، كانوا يتبادلون القبل ،كانوا يتسارعون بنقل الأخبار ويسيرون بها ، ببشر دانيهم قاصيهم ، كانوا يقولون جهاراً وعلانية ، أن عهد الاستمباد قد ولى وأدبر ، كانوا في المدن والقرى والبوادي يملنون استُمدادهم للموت ، في سبيل الحياة ، كانوا يتساءلون في لهفة : أين نجد السلاح؟ من أين نأتي بالسلاح؟ ما هو أقرب طريق وأضمنه للانضام إلى المجاهدين ؟ . أما النسوة — وقد قمت ببحث شخصي في الموضوع — فقد كن يميرن القاعدين بالمجاهدين ، وكن يتساءان في لهفة عن الدور الذي يجب أن يقمن له في هذه الوثبة الوطنية النهائية ، الني فيها الانعتاق. وفيها التحرر بإرادة الله ، وبقوة سواعد الأمة الأبية .

# جهة التحرير الوطنى الجزائرى:

أن المنشورات التي وزعت منذ اليوم الأول على الأمة ، ترلم باعلان الثورة الكبرى ، ومحدد أهدافها التي هي استقلال البلاد والتخاص من الحرة الاستمارى ، كانت تحمل إمضاء « لحنة الثورة للامحاد والعمل » .

لكن سرعان ما تطورت الحالة تطوراً كان منتظراً . فأمام الاندفاج الشمى العظيم نحو الثورة ، وأمام الرغبة الجماعية ، التي ظهرت من كل طبقات الأمة — وخاصة رجال السياسة ورجال العلم فيها — في المشاوكة مشاركة فمالة في المسئوليات وفي إدارة العمليات ، تخل المسئولون الأولون عن اسم اللجنــة الأولى ، وأعلنوا تشكيل « جهة التحرير الوطني الجزائري » التي فتحت أبوامها لقبول كل جزائري مخلص ، مهما كانت هويته القديمة ، ومهما كان حزبه السابق ، فالثورة تجب ما قيلها ـ فأصبحت فرق « جيش التحرير الوطني » تشمل الجميع دون ذكر حزب سابق ، وصارت منظمة « جمهة التحرير الوطني » وهي التي تعمل لتحقيق ا أهداف الجيش ، السياسية والمسكرية ، مفتوحة كذلك للجميع ، قد . ذابت فيها كل الشخصيات ، وكل الحزبيات ، وكل النزعات الخاصة . وتمت المعجزة الثانية ، بمد معجزة الثورة : إلا وهي الاتحاد الوطني المقدس في سبيل الله والحرية والاستقلال ، فاندمج في هذا الاتحاد ، فوق ميدان الثورة ، وبين مسيل الدماء وتصاعد اللهب رحال اللجنة المركزية لحزب الانتصار ورجال الاتحاد الديمقراطي للبيان ، ورجال جمية العلماء ، وأغلب الرجال الذين كانوا وطنيين مستقلين عن الأحزاب<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) لهذه الجبهة وقد كبير بالخارج ، ممكزه مدينة القاهرة ، يعمل تحت رياسة الأستاذ محمد خبضر ، من قدماء زعماء حزب الانتصار ، والنائب السابق بالمجلس الوطئ ، والأستاذ أحمد بن بله ، من كبار زعماء الحزب ومنظانه السرية ، وقد كانة مما بالقاهرة عند اندلاع الثورة ، يعملان لها ويهيئان أسبابها . ثم أرسات الجبهة بقية أعضاء الوفد الذين يعملون في كل ميدان . من أقصى آسيا إلى أقصى أميركا . وهم :

# المنشور الأول من جهة التحرير الوطني الجزائري

« إلى الشعب الجزائرى
 إلى أنصار القضية الوطنية

إليكم أنتم المدعوين إلى الحكم علينا ، - الشعب بصفة عامة والأنصار بصفة خاصة - نتجه بهذا البيان . وغايتنا هي أن وضح الأسباب العميقة ، التي دفعتنا لأن نشرح لكم برامجنا ، ومغزى حركتنا ، التي بقي هدفها دائماً هو تحقيق الاستقلال الوطني في نطاق الشهال الإفريق . ولنا غاية أخرى في ذلك ، وهي أن نجتبك الوقوع في الغموض الذي يريد الاستمار أن يحفك به ، هو وعملاؤه من رجال الإدارة والسياسيين المنحرفين .

إننا نمتبر قبل كل شيء ، أن الحركة الوطنية قد دخلت مرحلتها النهائية ، بعد مراحل طويلة مرت بها . ذلك أن هدف الحركة الثورية ، قد توفرت الآن جميع شروطه المرضية ، التي تيسر لهذه الحركة أن تشن الحملة التحريرية . و يحن نرى أن الشعب بحت ضوء ظروفه الداخلية ، قد أصبح متحداً وراء فكرة الاستقلال والعمل ، وأنه تحت ظروفه الحارفية قد

<sup>=</sup> محمد اليزيد — الحسين آيت أحمد — بوضياف — الحسين الأحول — دكتور محمد المين الدباغين — أحمد بودا — احمد توفيق المدنى العباس بن الشيخ الحسين — عباس فرحات — عبد الرحمان كيوان — دكتور أحمد فرنسيس — عبد الحميد مهرى — محمد بن يحيى — محمد ابرهيمى .

بلغ مرحلة مرضية ، لحل المشاكل الصغرى ، التى من بينها مشكلة بلادنا ، وذلك بفضل المساعدة السياسية التى يبذلها لنا أخواننا العرب والمسلمون ، وحوادث تونس ومراكش ، لها مغزاها فى هذا الصدد ، وهى تسجل جانباً عظيما من جوانب قضية تحرير شمال أفريقيا ، ولنسجل فى هذا الصدد ، أننا كنا منذ زمن طويل ، حريصين على وحدة العمل ، الذى لم يتحقق مع الأسف بين أقطارنا الثلاثة .

### ساعة الخطر

«أما اليوم فإن كلا من تونس ومراكش قد دخلتا في هذه الطريق، وبقينا نحن وراءهما نتحمل عواقب من فاتهم الركب، وهكذا فإن حركتنا الوطنية، التي مرت عليه السنوات من الجمود، والتوجيه المنحرف، وفقدان المساندة الشعبية الضرورية، قد أخصدت تدخل شيئا فشيئا، في الحالة التي يغتبط بها الاستعهار أعمق الاغتباط، حتى أصبح يعتبر أنه تحصل على أكبر انتصار، على قيادة الحركة الوطنية الجزائرية.

ان الساعة ساعة خطر ، وأمام هذه الوضعية التي توشك أن تصبح ، ميؤوساً منها ، رأى جمع من الشبان المسؤولين الواعين لهذا الخطر ، والذين جمعوا حولهم عناصر سالمة ، ذات تصميم واضح ، رأت أن الوقت قد حان ، للخروح بالحركة الوطنية من المأزق الذي تردت فيه ، بسبب تناحر الأشخاص، وتراحم النفوذ ، وعزموا على أن ينطلقوا إلى جانب إخوانهم التونسيين والمراكشيين ، في المعركة التحريرية الحقيقية .

و بحن محب أن نؤكد في هذا الصدد ، أننا مستقاون عن الطرفين ، الله في يتعارفات النفوذ في الحركة الوطنية . وحركتنا التي وضعت الصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات الحقيرة ، حول الأشخاص ومكاناتهم ، والتي تتمشى مع المبادىء الثورية ، لا عدو لها تقاومه إلا الاستعار الأعمى ، الذي لم يتح لنا في أي وقت من الأوقات ، أن ننظم نضالا سلما .

# جبهة التحرس

هذه هى الأسباب التى جملتنا نتقدم بحركتنا تحت اسم ، « جبهة التحرير الوطنيين الجزائريين ، التحرير الوطنيين الجزائريين ، مهما كانت طبقاتهم الاجماعية ، ومهما كانت احزابهم وحركاتهم الجزائرية الخاصة ، أن يندمجوا في معركة التحرير دون أى اعتبار آخر .

ولكي نزيد الأمر تفصيلا وتوضيحا ، فها هي الخطوط العامة لبرنامجنا السيامي :

الهدف – هو الاستقلال الوطنى ، بواسطة ايجاد دولة جزائرية ، ذات سيادة و ظام ديموقراطى اشتراكى ، فى دائرة المبادى ، الاسلامية ، مع احترام جميع الحربات الأساسية ، دون أى ميز فى الدين أو المعتقد .

وغايتنا في الميدان الداخلي ، هي التطهير السياسي ، وذلك باعادة الحركة اللوطنية في طريقها الثوري الصحيح ، والقضاء قضاء مبرما على جميع ألوان الاحتيال ، والدخول في سياسة الاصطلاحات ، التي هي سبب تفهقرنا الحالى . وغايتنا هي أيضاً لم شتات جميع الطبقات السليمة للشعب الجزائري، لتصفية حساب النظام الاستعادي .

وغايتنا في الميدان آلحارجي ، هي تدويل القضية الجزائرية ، وتحقيق وحدة شمال أفريقيا في نطاقها الطبيعي ، الذي هو النطاق المربى الإسلامي .

وموقفنا في دائرة ميثاق هيئة الامم المتحدة ، هو تأكيد صداقتنا الفعالة لجميع الدول التي نساند قضيتنا التحريرية .

أما وسائل الكفاح فهي - تبعا للمبادئء الثورية ، ونظراً للوضمية الداخلية والخارجية - هي مواصلة الجهاد بجميع الوسائل إلى أن يتحقق هدفنا إن شاء الله .

### مهمتان مرهقتان

« وجبهة التحرير الوطنى ، لسكى تحقق هذا الفرض ، يجب عليها أن تقوم بمهمتين اساسيتين مهاشيتين في وقت واحد . أولاهما : عمل داخلي في الميدان السياسي ، وفي ميدان العمل والكفاح ، وثانيتهما : في الميدان الحارجي ، حتى تصبح المشكلة الجزائرية حقيقة في نظر العالم كله ، بمساعدة جميع حلفائنا الطبيعيين .

وهذه ألمهمة المزدوجة مهمة ثقيلة الوطأة مرهقة ، تنطلب تجنيد جميع الطاقات ، وجميع للوارد الوطنية . وصحيح أن المركة ستكون طويلة الأمد ، والحكن انتصارنا فيها لاشك فيه إن شاء الله .

وأخيراً — ليكي يقع تجنب جميع التأويلات الخاطئة أو المفرضة ولكي يقع تجنب إزهاق الأرواح وإراقة الدماء — فإننا نقدم أسساً شريفة ، لفاهات مع السلطات الفرنسية ، إذا كانت لهذه السلطات استعدادات طيبة ، للاعتراف أخيراً للشعوب التي تتحكم فيها بحقها في تقرير مصيرها . وهذه الأسس هي :

### أسس المفاوضات

« ۱ - فتح مفاهات مع الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائرى ، على أساس الاعتراف بالسيادة الجزائرية ، الموحدة التي لا تتجزأ .

٢ – إيجاد جو من الثقة ، وذلك باطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ، ورفع جميع التدابير الاستثنائية ، والتوقف عن تتبع قوات المقاومة .

٣ - الاعتراف بالشخصية الجزائرية فى تصريح رسمى ، ينسخ جميع القوانين التى صيرت الجزائر أرضاً فرنسية بالرغم من التاريخ ، والجغرافيا ، والدين ، والعوائد التى يتصف بها الشعب الجزائرى .

وفى مقابل ذلك نتمهد بما يلي :

التى تحصلوا عليها بطريقة شريفة تكون مضمونة ، وكذلك الأشخاص والمائلات .

٢ جيع الفرنسيين الراغبين في البقاء بالجزائر يكون لهم الخيار بين جنسيتهم الأصلية – وفي هذه الحالة يعتبرون أجانب بالنسبة للقوانين المعمول بها ؟ وبين الجنسية الجزائرية – وفي هذه الحالة يكونون معتبرين جزائريين لهم ما للجزائريين من حقوق وعليهم ما على الجزائريين من واجبات –.

الملاقات بين فرنسا والجزائر ، يقع تحديدها ، وتكون موضوع مفاوضات بين الدولتين ، على قدم الساواة والاحترام المتبادل .

وبعد ؟ فيا أيها المواطن الجزائرى الحر . . إننا ندغوك إلى التأمل في هذا الميثاق . وإن واجبك المقدس يدعوك إلى الانضام إليه ، لإنقاذ بلادنا وإعادة حريتها إلىها .

إن جبهة التحرير الوطني جهتك ، وانتصارها هو انتصارك .

أما نحن الذين عرمنا على مواصلة الكفاح، والذين لانشك في عواطفك الممادية للاستمار، والذين نمتبر أنفسنا أقوياء بمساندتك وتأييدك، فإننا سنهب أعز ما تملك لوطننا.

« جبهة التحرير الوطني الجزائري »

### الحركة الولمئية :

إنما لم يرد السيد أحمد الحاج مصالى ، ومن بقى معه ، الانضام لهذه الحركة الوطنية الجماعية التلقائية الفريدة ، فأعلنوا تأسيس «الحركة الوطنية الجزائرية» . لكن كامل فرق جيش التحرير العاملة في كل جهات البلاد قد أعلنت استنكارها لهذا الموقف ، ووصفته بأشنع الأوصاف ، وأعلنت في صراحة وفي صرامة ، أن الجيش واحد ، هو جيش التحرير الوطني ، وأن القيادة السياسية واحدة هي « جبهة التحرير الوطني » . وهكذا فيت الأمة باجماعها وبوحدتها ، ولم يقع في صفوفها الداخلية أي اضطراب . وسيقول التاريخ كلته في ما عدا ذلك .

ولنسرالآن مع الحوادث العسكرية ، في إيضاح موجز، كي نلم بحوادث الثورة من جميع أطرافها .

### جيال أوراس

ما كادت تنقضى أيام الدهشة الأولى ، حتى فهم المسكريون الفرنسيون أن الثورة قد استقرت بصفة متينة ، راسخة ، في جبال أوراس الكثيفة ، ذات القمم الشاهقة والمفاور والكهوف . فأخذت القوى الفرنسية تتوجه مسرعة نحو ذلك الهدف الصعب . وكان الثائرون في جبال أوراس قد استعدوا فعلا لحرب طويلة المدى ، وجموا لها سلاحا وعتاداً وذخيرة ،

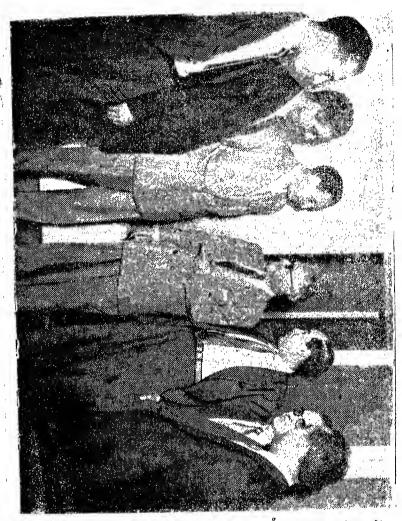

وفد جبه من عفا التحرير الوطئ التحرير الوطئ التحرير الوطئ من الياده من اليادة والمادة والمنافذ المنافذ والمنافذ والمنافذ

ed by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_listered versi

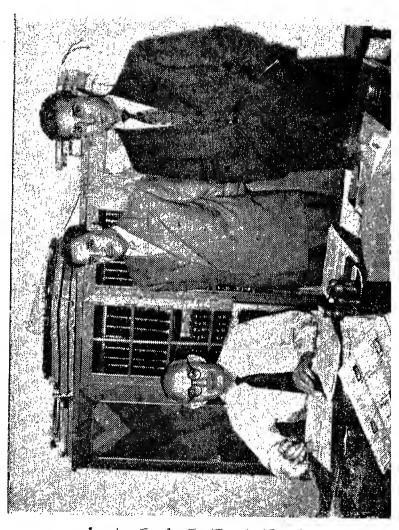

مناعضاء و فد جهة التحرير الوطني الفاهرة من المين المادة أحد بن بالمة أحد نوفيق أحد نوفيق

ثم أحذوا يوالون نصب الكمين للجند الفرنسى ، فى الطرق الملتوية الني تخترق شماب الجنال نحو الصحراء ، فكانوا يرجمون من كل كمين بالشيء الكثير من السلاح والذخيرة ، وبعدد من الأسرى ، بعد قتل الجماعة الكبيرة من رجال الفرقة الفرنسية أو افنائها بصفة تامة .

وكان بطش الفرنسيين شديدا . فالقوى التى بمثوا بها على جبال أوراس أخذت تدمر بواسطة الطائرات القرى والمداشر ، والمدفمية الجبلية تفتك بالسكان فتكا ذريما .

مم ابتكر الجند الفرنسي وسيلة لأبماد السكان عن الجيل ، فمنينوا لهم منطقة وأمروهم بالارتحال اليها . لكن لم يطع أورهم إلا النزر اليسير ممن تحت سلطانهم المباشر ، وبقى الناس رجالا ونساء فى الجبل الأشم ، إلى جانب جيش التحرير يحيون ممه محياه ، ويموتون ممه مماته ، ويبنون ممه بدمائهم ، وفوق أشلائهم ، معقل الحياة الحرة الجديدة .

وتطورت الحالة تطوراً سريماً . وأخذت النجدات الفرنسية تتوالى ، وأعمال المسف والتنكيل ، وسنصفها فيما بمد ، تعظم وتشتد .

لَـكَن الْجِاهدين كَـذَلك كَانُوا يَمْزَوْن قُواهُم ، وَكَانَ الْأَبَاةُ الْأَحْرَارِ
يَفْدُونَ عَلَيْهُم مِنْ كُلُّ حَدْب وصوب ، فَبَيْهَا هُمْ ظَلُوا يَقَاوَمُونَ الفَرنسيين على حدود الجبل ، وفي طرقاته وشعابه ، كانوا من جهة أُخْرى محطمون المراكز الفرنسية المتغلغلة في جهات الجبال الآهلة (سكان الأوراس يزيدون عن المأتى ألف نسمة)، وهكذا تمكنوا من تحرير أكثر جهات الجبال الداخلية التى لم يبق فيها ممثل للسلطة الفرنسية . ومنموا عن الفرنسيين نهائياً اجتياز الطرق الجبلية نحو الجنوب.

كانت خسائر الثائرين المجاهدين مؤلمة . وقد استشهد في الأيام الأولى أحد كبار قادتهم : الشهيد بلقاسم قرين ، لكن خسائر الفرنسيين كانت اعترافهم — أعظم وأكبر سواء في الأنفس أو في السلاح والمعاد الذي غنمه المجاهدون . واستمر ضغط الفرنسيين على الأوراس عظما قاسيا إلى أن رأت القيادة التحريرية تخفيف ذلك الضغط ، بفتح واجهات أخرى منظمة استمدت لها ، فاضطر الفرنسيون حينئذ لمقابلة الأخطار الجديدة ، منظمة استمدت لها ، فاضطر الفرنسيون حينئذ لمقابلة الأخطار الجديدة ، وخففوامن عملياتهم شد الأوراسيين الذين ثبتوا في صياصيهم ثباتا ستذكره الأجيال بعد الأجيال . ويكتفى الفرنسيون اليوم باحتلال الدن التي تحيط بالجبل تاركين إدارته لبنيه ، والمجاهدين فيه ، تحت قيادة الزعيم مصطفى بن بولميد .

فسائر المنطقة التي تقعبين مدن : خنشلة شرقاً، وباطنه غرباً، وبسكرة جنوباً ، يمكن اعتبارها منطقة محررة ، هي معقل الحرية ، وهي التي تتكسر فوق صخورها الموجات العسكرية الفرنسية . وقد جرب الفرنسيون استمال ، نار « النابالم » من الطائرات ، كما جربوا عدة وسائل تكتيكية أخرى فلم ينالوا — ولن ينالوا — من الأوراسيين منالا ، وقد ذاع ذكر معارك فم الطوب ، ومدينة ، ومنعة ، ومشونش ، وخنقة سيدى ناجى ، وفكل أحرز المجاهدون انتصارات باهرة .

(م - ١٤ هذه هي الجزائر)

### جبال النمامشة

فيما بين جبال الاوراس الآنفة الذكر وهى جبهة القتال الأولى ، وبين حدود المملكة التونسية ، تقع جبال النمامشة ، في الجنوب الشرق ، تسكنها فرقة من الجبليين الجزائريين ؟ من أصلب الناس عوداً وأشدهم مراساً. وتعتبر جبالهم أصعب من جبال أوراس ، لقلة سكانها ، وقلة طرقانها .

فلما اشتد ضغط الفرنسيين على بلاد أوراس الأبية ، وحاولوا الاحداق بها من كل جهة ، وجدت الثورة متنفسها الطبيعى في جبال ابطال النامشة الأحرار فاتجهت إليها ، وكانت على استعداد ، واستجاب اهلها لداعى الجهداد استجابة الرجولة والهمة والشرف ، وحمل الناس اجمون مالديهم من السلاح ، وأثخنوا في الفرنسيين وكبدوهم خسائر عظيمة وغنموا مرارا كل ما كان مع الفرنسيين من سلاح ومن عتاد ، فكانت ممارك « الجرف » المتكررة كما كانت ممارك « قنطيس » من أووع صفحات التاريخ الحربي الجزائري ، في هذه الملحمة التحريرية الكبري.

ورغم أن القوم منوا بخسائر كبيرة ، من جراء رمى الطائرات ، فإن كافة بلاد النمامشة تمتبر محررة ، مع جبال الأوراس ، فلا يجتازها الجند الفرنسي إلا نادراً . وبواسطة تضحيات جمة . ويتولى قيادة هذه الح تالقائد «سي صالح» .

### بلاد القبائل الكبرى

حال زواوة الشهيرة في التاريخ الجزائرى ، كانت منذ أقدم العصور مهد الحرية وموطن الأحرار ، وكانت في كل أطوارها القديمة والحديثة ، منبع ثورات عظيمة ، تمتاز بالشدة والعنف وقوة الشكيمة . ولا ننسى ماذا كبدت الاستعمار ، وماذا كبدها الاستعمار ، من خسائر عظيمة ، اثناء ارضاخها للاحتلال اولا ، واثناء ثوراتها المتوالية بعد ذلك .

فمندما كانت نيران الحرب تنقد في جبال اوراس انقادا ، وحين كان كبس الفر نسيين عظيما على تلك الجهة ، رأت قيادة جيش التحرير الوطني وجوب المبادرة بعمليات حربية على نطاق واسع ، وفي جبهة بعيدة عن الجنوب الشرق فتقدم لها الاحرار اباة الضيم ، من رجال زواوة وجرجرة ، وهي البلاد التي تدعى بلاد القبائل الكبرى .

وقد كانت المناوشات تقع فى تلك الجبال الشاهقة منذ اليوم الأول وكانت الطرق تقطع على الفرنسيين باستمرار ، ليكن الجبال التهبت كلها دفعة واحدة بعد ذلك فى حمله ثورية صادقة ، شملت كل الجهات على السواء . ولقد اضطرت الفيادة الفرنسية النجريد كل قواها الموجودة ، ضد اهل هذه الجبال . لـ كن الجيش الفرنسي لم يكن مستمدا لمقابلة حرب المصابات او حرب الدكين ولم يمكن مجهزا للقيام عمل هذه الحركات فكان يكتفى بضرب المكين ولم يمكن مجهزا للقيام عمل هذه الحركات فكان يكتفى بضرب المدن والقرى ، وتحطيم الديار والمنازل ، واحتلال المدن وبعض القرى المضحمة ، ومنع الزاد والمرة عن المجاهدين .

وكانت طربقة الجهاد في هذه الجبال تسير وفق الطرق التقليدية المعتيقة: تطهير الداخل من كل احتلال ، ونصب إدارة محلية في الجهات المحررة ، والانقضاض على الجند الفرنسي في معاقله ، وأثناء تجوله أو سيره ، وتحميله الحسارة الفادحة في الأرواح والسلاح والعتاد .

كانت نكبة فرنسا مؤلمة لها جد الألم بهذا القطر الجبلى ، لأنها كانت تسمى السمى الحثيث لفصله عن بقية القطر الجزائرى ، والسير به في طريق الفرنسة بله في طريق المسيحية ، فإذا به يكون في طليمة المقاومة الوطنية ، وتكون جهة القتال فيه ، سواء في وسطه أو على أطرافه ، اشد ما يكون عنفا ، وأعظم ما يكون مي اسا .

وقد استعملت السلطة الفرنسية أكثر ما لديها من وسائل البطش والقمع ، وتجاوزت الحد في الفظائم والوبقات ، وصبت على الجبل وابلا من القنابل الحارقة والدممة : لكن المجاهدين ثبتوا ثباتا مدهشا ، وما تركوا للفرنسيين شيئا مماكانوا قد احتلوه .

ثم حاول الفرنسيون تطوبق الجبال ، والفصل بينها عماقل فرنسية . لكن المحاولة بانت فشل ذريع ، وبقيت الجبال الداخلية محررة تحررا تاما، تحكمها إدارة محلية اسلامية ، بينما تستمر الحرب العوان على الخطوط المحاذبة لسفح الجبال ، من سيدى عيش وازفون شرقا ، إلى يسر وبالسترو غربا .

ولا ترال الجندية الفرنسية تقاسى إلى اليوم عداب الهون ، من جراء

هذه الخرب القاسية الجبلية ، فى جهة حساسة جدا ، لأنها تحتل واجهة على البحرطويلة، من جهة، ولأنها من جهة أخرى تتحكم في طوق المواصلات السكبرى مع كامل الجهة الشرقية .

ويقود المجاهدين في هذه المنطقة الجبلية الوعرة ، القائد كريم بلقاسم ، في القائد وعمران، ولا ترال ، كالاوراس، منطقة حرية، ونضال شديدالمراس .

### الشمال الشرقي

هذه الناحية تشمل فى الحتميقة عدداً من الواجهات ، تمتد على ساحل البحر من الفالة على حدود تونس شرقا ، إلى القل غرباً ، ثم تنحدر مع « الميلية » إلى ميلية وتتجه صوب الشرق مع الخروب ، وعين عبيد ، إلى جبل الوتزة على الحدود التونسية . فهذه الجمهة التى يهيمن عليها القائد «يوسفزينود» هى أوسع الجبهات مساحة ، وأكثرها عمراناً ، وأعظمها ثروة ، ثم هى لا تمثل وحدة مماسكة ، بل هى مجموعة من وحدات صفيرة ، يقع بعضها فى الشال : كالقالة ، والقل و بعضها فى الشرق : كمداوروش وسوق أهراس . ومجاز السفا . وصدراته ، ومرسط ، وبعضها فى الوسط ، كالحروب ووادى الزناتى وعين عبيد ، وأم البواق . وبعضها فى الغرب ، كالميلية ، وميلة ، وقرارم ، وفج مزالة . وغيرها .

هنا تقع جهات كشيرة جداً تحت سلطة الثائرين المجاهدين وإدارتهم اللباشرة، ولا يتجول الجند الفرنسي إلا بكل صموبة بين ناحية وأخرى الحلمان الكبيرة في هذه الجهة، وهي أكثر جهات الجزائر خصباً وعمراناً

تقع تحت الاحتلال الفرنسي، وتجرى بها أعمال المجاهدين بين حين وآخر. أما البادية والقرى، والطرق، فهي تحت إشراف جيش التحرير الوطني، يتصرف فها كما يشاء.

وكما كانت أغلب جهات هذه الناحية الفسيحة ، مسرحاً لتلك الفظائم والمنكرات التي وقمت أثناء مذابح ٨ ماى ١٩٤٥ ، فإن العسكرية الفرنسية قد اتخذت منها ميداناً جديداً لأعمال القمع والزجر والتنكيل ، والقتل الجماعى ، كما سيرد ذكره فيما بعد ، فمنيت هذه الناحية بالحسائر الفادحة في الأموال والأنفس والثمرات . لكن كل محاولات الفرنسيين قد أخفقت اخفاقاً تاماً في إرضاحها وإذلالها . وهي اليوم ( موفي يوليو ١٩٥٦) أقوى ما تكون إيماناً وحمية ، وتماسكاً وإمعاناً في إلحاق الهزيمة بالجند الاستمارى .

وقد كانت حوادث ٢٠ اوت ١٩٠٥ فى هذه الناحية ، صفحة جديدة من صفحات الثورة الجزائرية ، فقد التهبت الحوادث النهاباً غريباً بكامل هذه المنطقة ، مما غير شكل الثورة واكسبها صورة أخرى

## وادى الساحل

هـ في المنطقة تعتبر متممة لواجهة بلاد القبائل الكبرى، فهى تقع جنومها الشرق ويدير العلميات فيما القائد الزعيم «عميروش» وتشمل هذه المنطقة التي أذاقت الاستمار الأمرين جهات : قنزات، وبني ورتيلان، وقرقور ومجانة إلى سطيف .

ولقد نشطت الأعمال الحربية فيها نشاطاً عظيما خلال سنة ١٩٥٦، الأكان المجاهدون قد طهروا الأرض فيها ، من كل استمار ، وحرورها بصفة تكاد تكون تامة ، فلم يبق للاستمار إلا القليل من السلطة في بمض المدن ، لكن الحيش الفرنسي قد أعاد الكرة بقوة وبعنف ، واحدق بكامل الحهة وأراد أن يسجل لنفسه نصراً ( يكون هو الأول منذ اعلان الثورة ) عحق القوة المجاهدة بوادى الساحل وجبل قرقور . لكن المجاهدين الذين هيجتهم الحية ، قد قابلوا المجند الفرنسي وجها لوجه ، وتكبدوا خسارة كبيرة ، وكبدوه كذلك اضعافها ، إنما هم لم يقموا في الشرك الاستماري ، ونجوا بفرقهم المجاهدة إلى مراكز أخرى ، فماكاد عر الجند الفرنسي حتى رجموا إلى مراكزهم وتحصنوا فيها من جديد . فاذا استثنينا بعض المدن والقرى الكبيرة التي يحتلها الفرنسيون ، فان معظم جهات البلاد سهولا وجبالا ، تقع نحت إشراف المجاهدين .

#### منطقة وهران

لم تكن هذه النطقة قد يحر كت كثيرا، اواثل عهد الفورة، فيكانت تكتني عمال المال المالية الماكات تستمد عمال المالية المال

وانضم إليها الناس افواجا ، فكانت هذه الجهة ميدانا لوقائع عظيمة وممامع مدهشة ، كبدت الفرنسيين خسائر كبيرة في الأرواح والمتاد ، واضطروا لارسال قوى البحر والبر والجو عليها ، في عملية كانت من أكبر عمليات هذه "الحرب (يونيو ١٩٥٦) ، لكن المناورة الفرنسية اخفقت أخفاقا تاما ، وارتد الفرنسيون دون أن ينالوا منالا من المجاهدين النين بقوا سادة الموقف ، وبقوا مالكين زمام المبادرة .

وتمتد هذه المنطقة من الحد المراكشي غربا إلى حوالي مدينة مستفائم شرقا ، وتنحدر إلى سيدى بلعباس ثم تشمل كامل جبال تلمسان ، واشتهرت بها معارك بني صاف ، والفزوات ( عور ) وندرومة ، وتساله ، وضواحي تلمسان ، وقد نال المجاهدون في جيعها انتصارات كبيرة ، وغنموا من الفرنسيين غنائم عظيمة ، ولا تزال هذه الواجهة ثابتة ثبات الأطواد في وجه القوة الفرنسية ، بحيث لا وجود لسلطة الاستمار فيها إلا في بعض المدن والقرى الكبيرة . أما البادية ، وبقية القرى ، والطرق فهي تحت حكم أو تحتإشراف المجاهدين ويقود هذه الواجهة ويدبر أمورها ، القائد المبروك » .

# جبال الوسط والجنوب

تمتبر جبال تيطرى والونشريس ، وهي العمود الفقرى لجبال الاطلس التلي ، واجهة ثانويه ، تشد ازر الواجهات السابقة ، وتساعد على أعمالها ،

ي تراقب جهات البليدة ، والمدية ، والبرواقية ، وثنية الحد ، وقصر خارى ، فالاستمار في هذه الناحية كلها بذوق كل يوم وكل ليلة المذاب ليم ، وتحطم منشآ ته ، وتحرق مزارعه ، ولا يستطيع الجندى الفرنسى بجتاز هذه المنطقة الحيوية لمواصلاته إلا بجهد جهيد ، وبعد تكبد خسائر حة مستمرة . وقد ذهبت كل جهوده لاخماد حركها أدراج الرياح . أما في جدال الجنوب ، فإن حركه الثورة قد امتدت واشتدت ، وشملت التوالى جبال الزاب ( وكانت السابقة منذ عهد الثورة ) ثم جبال عمور ، خيرا جبال الزاب ( وكانت السابقة منذ عهد الثورة ) ثم جبال عمور ، خيرا جبال الفرنسي في سائرجهات إفريقيا المستعمرة : لأن الطرق الاستمارية للنظام الفرنسي في سائرجهات إفريقيا المستعمرة : لأن الطرق الاستمارية كبرى ، وإلى موريطانيا ، وإلى التشاد وغيرها ، بجتاز هذه الحبال ، فإذا كبرى ، وإلى موريطانيا ، وإلى التشاد وغيرها ، بجتاز هذه الحبال ، فإذا أنقطهت هذه الطرق ، أو أصبحت غير آمنة ، لم يبق للفرنسيين من اثال الاتصال ، إلا طريق الحو .

فجهاعة الأوراس و إلزاب قد جعلوا طريق سوف الثاثر وتقرت وورقلة ، صالحة للاستمال ، وجماعة جبال أولاد نائل ، مددون كل يوم وكل ألطريق المسكرى الكبير الذي يصل الحلفة بالأغواط . فلا تسير ، إلا القوافل المسلحة ، ولا تمر غالباً إلا بعد معارك ومقتلة عظيمة .

وجماعة جبال القضور قد أعدموا المواصلات الفرنسة على طريق البيض جرفيل » وعين صفراء . ثم أن انتشار الثورة في هذه الجبال التواصلة ، ج ال الأطلس الصحراوى ، من الأوراس شرقا ، إلى القصور غرباً ، يحصر الجند الفرنسي فى المنطقة الشمالية ، ويفصل بين الشمال والجنوب ، ويجبر الفرنسيين على حشد قوى عظيمة بهذه الجهات الوعرة ، كيلا يفقدوا بصفة تامة كل اتصال بالجنوب ، فهذه العمليات خففت الضغط كثيراً على الواجهات الست الآنفة الذكر .

وختاماً فلا يجب أن نغفل نتيجة اشتمال الثورة بجبال القصور ، ألا وهى وقوع الممارك الحربية الكبيرة على حدود المغرب الأقصى ، واستيلاء المجاهدين فعلاً على واحات الفقيق ، وجهات بشار الجنوبية .

الجبهة الداخلية: المدن، الطرقات، المزارع، المنشآت

الممليات في كل منطقة من مناطق الثورة التي فصلناها فيما سلف ، تقع على ثلاثة أنواع:

أولاً: معارك حربية ناشطة ، قوية ، تقع بصفة مستمرة بين المجاهدين. والجند الفرنسي في حالة ما إذا أرادهذا الجند مهاجمة مركزللمجاهدين ،أو اجتياز طربق يكمن فيه المجاهدون ،أو في حالة ما إذا رأى المجاهدون مهاجمة مركز فرنسي لتحطيمه ، وقتل حاميته أو أسرها ، والاستيلاء على سلاحها

ثانياً : داخل المدن والقرى الكبيرة التي يحتلها الفرنسيون ، ومنها المواصم كمدينة الجزائر ، وقسطنطينة ، ووهران ، وتلمسان ، وعنابة ، وبجاية ، وسكيكة ، وبسكرة ، وباطنة ، وغيرها ؛ يوالى المجاهدون.

أعمالهم دون انقطاع ، منذ ماشبت الثورة إلى الآن ، فيفتالون الجند و كبار المستعمرين ، ويقتلون كبار الحونه المحكوم عليهم بالاعدام من قبيل محاكم الثورة ، وينسفون الراكز الحكومية ، ويهاجون الشكنات الاستيلاء على الأسلحة ؛ ويحرقون في المدن والقرى والبادية سائر المدارس الحكومية التي يسكنها الجند ويتخدمها تكنات ، وسائر ديار حراسة الغابة التي صارت مراكز عسكرية استعارية ، بحيث أصبح الأوربيون من سكان المدن والقرى في حالة ذعم وخوف شديدين ، فإذا علمنا أن هؤلاء السكان هم عمدة الاستعار ، وهم أكثر الناس مماكسة لآمال الجزائريين ، وأنهم قد تسلحوا وشكلوا فرق المدناء الذاتي » لصيد المسلمين والامعان في قتلهم وتعذيبهم ، رأينا جدوى عملية المجاهدين داخل المدن والقرى ، فلولا هذا الممل الذي أصبح كابوساً جائماً على صدر الجند الفرنسي وعلى صدر غلاة رجال الحالية الفرنسية ، لأمعنوا في قتل وتمذيب الجزائريين والاعتداء عليهم بصفة لا يتصورها العقل .

ثالثاً: بما أن الاستمار مادى بحت، دينه المال، ومبدؤه انثروة، وعلمه المالة على المربى، وبعمليات الحرب ، وبعمليات ضد الجند الفرنسي فحسب، بل تقع إلى جانب ذلك وأكثر من ذلك، في الميدان الاقتصادي.

فالمجاهدون في كل منطقة من مناطق الفورة قد خربوا معظم الثروة الاستمارية الفرنسية ، وحطموا أغلب المزارع، واحرقوا أكثر المرزوعات

وقطموا أشجار الكروم والأعناب التي هي منهم ثروة الاستعمار . فكانت خسارة المستعمرين من هذه الناحية تتجاوز حسب إحصاء مبدئي مبلغ و ٣٥٠ ملياراً من الفرنكات ، (٣٥٠ مليون جنيه) واضطر أكثر المستعمرين في الداخل إلى الالتجاء إلى المدن تاركين القرى والمزارع المحطمة المجاهدين

### القوى المتقابلة

#### قوة المجاهدين

أنت ترى من هذا العرض البسيط المختصر ، أن الثورة قد شملت كل جهات القطر الجزائرى ، وأنه ـــا تحارب الاستعمار عسكريا واقتصاديا و « عصبياً » فى كل مكان : فى كل بادية ، وفى كل جبل ، وفى كل مدينة وفى كل قرية ، فما هى قوة المجاهدين يا ترى ؟ وما هى القوة التى تقابلهم بها فرنسا ؟ وما هو البوان الشاسع بين القوتين من جهة السلاح ؟ .

إن القوة الأساسية التي بمتمد عليها المجاهدون الأبرار ، هي قوة الروح ، قوة المزيمة ، قوة الإيمان . وتلك قوة ما غلبتها في المالم قوة .

فالمجاهدون المسلحون ، لايتجاوز عددهم فى القطر الجزائرى بأسر م الثلاثين ألف رجل. وهم ينقسمون إلى قسمين :

۱ — الحند النظامى الجزائرى ، وعدده نحو خمسة عشر ألفا ، وهو يرتدى اللباس المسكرى الكاكى اللون . ويخضع لنظام عسكرى فى انقياد صارم ، وبتألف معظمه ممن خدموا الجندية من قبل ، وشاركوا فى الحرب



( ش ۳۰ ) الجِند النظامي في خندق ينازل طائرة

الكبرى أو حرب الهند الصينية ، وفيه جمع عظيم من الجزائر بين الذين فروا من الجندية الفرنسية ، وانضموا للمجاهدين بسلاحهم وعتادهم ، إلى أن تفاقم أمرهم ونما عددهم ، فاضطرت فرنسا لتسفير الجنود المسلمين الماملين في صفوفها كرها ، إلى خارج البلاد .

٢ - نحو خمسة عشر ألفاً من المجاهدين المتطوعين ، الذين تدربوا على حرب الكمين ، وأغلبهم جاء من الجهات التي دمرها الجند الاستمارى تدميراً ، وارتكب فيها الموبقات والفظائم والآثام. فهؤلاء المتطوعين جاؤوا انتقاماً لمرضهم ولشرفهم ولأمواتهم ، وللمشاركة في تقويض أركان هذا الاستممار الآثم الذي أفقر البلاد وأذلها ، وأراد أن يستأثر فيها بكل شيء فانتزعت الثورة منه كل شيء .

### السلاح:

البندقية والخنجر والمسدس ذلك هو السلاح الأساسي لفرق المجاهدين ، وخاصة المتطوعين منهم .

أما الفرق النظامية ، فتملك الرشاشات ، والبندقيات السريمة الطلقات ( المترايات ) وتستعمل القنابل اليدوية بكثرة وإجادة .

ولدى الكثير من فرق المجاهدين ، وخاصة في الأوراس، وجهات الشمال الشرق الجزائرى ، والبلاد القبائلية والوهرانية ، عدد من المدافع المضادة للطيران وعدد من مدافع الهاون، وبعض القطع المدفعية الجبلية ، وقد غنموا أغاب ذلك من الفرنسيين .

فقليل من هذا السلاح كان موجوداً بالبلاد ، مدخراً لوقت الحاجة .

وقليل منه جاء البلاد أيام الثورة بواسطة الهريب ، وقد اشترى من مختلف الأسواق العالمية . أما معظم السلاح ، فقد غنمه المجاهدون من الجند الفرنسي ، أثناء الممارك ، بواسطة الهجوم على الشكنات والمراكز، أو جاء به الجنود الجزائريون الذين كانوا يعملون تحت راية الجندية الفرنسية فهذه القلة في السلاح ، هي التي جعلت الحرب تطول في البلاد الجزائرية مدة عشرين شهراً إلى اليوم ، ولو كنا نملك في القطر الجزائري عشرين ألف بندقية ورشاشه إلى جانب ما لدينا ، ليكنا قد صفينا حسابنا مع الاستعمار منذ أشهر طويلة .

#### الرديف :

ذلك أنه يوجد نحو الثلاثمائة ألف رجل من الأشداء الأقوياء ، يرغبون المشاركة في أعمال القتال ، ويريدون الاندفاع في معركة التحرير ، وقد سجلت مختلف قيادات الثورة أسماءهم ، لكن قلة السلاح تركتهم ينتظرون، ثما سقط مجاهد في ميدان الشرف ، إلا وأسرعت جماعة من رجال الرديف تتزاحم على أخذ بندقيته ، واحتلال محله .

#### القارة:

كل منطقة من مناطق الثورة تقع تحت سلطة « القائد العام » الذي يعتبر المستول لدى جيش التحرير الوطني عن كل مايقع داخل منطقة الثورة عنده.

و تجتمع حول القائد العام هيئة أركان حرب ، و ولفة في أغلبيتها ، ن قدماء ضباط الجند الذين عمل أكثرهم في الحرب الكبرى وحرب الهند الصينية . و إلى جانب القيادة العسكرية يوجد « الندوب السياسي » الذي عمل جبهة التحرير الوطني ، ويسهر على نظام المنطقة ويشرف على إدارتها ، ويتولى الضباط الجزائريون الاقدمون قيادة الجند ، على نفس نظام الجند الفرنسي ، ثم أن عدداً من هؤلاء الضباط يقودون وينظمون أمور الفرق المتطوعة التي تعمل إلى جانب الجند النظامي و تحت أمره .

ولكل منطقة من مناطق الثورة أستقلال واسع في إدارة حركاتها المسكرية . انما هي تنفذ بكل دقة أوامر وتوجيهات « القيادة العليا لجيش التحرير الوطني » الموجودة بالبلاد الجزائرية .

#### الشعب :

أما نظام التموين ، والتمريض ، وتهيئة الألبسة ، فحكل ذلك من عمل المسكان المدنيين، فالأمة الجزائرية كلم المجندة تجنيداً فعليا في هذه العركة . ولا يستطيع انسان أن يدعى بأن جزائريا واحداً لم يقم بواجبه في هذا النضال الوحيد في العالم . فحكل رجل مدنى تابع لجيش من الجيوش ، عامل ضمن أطار قيادة من القيادات العامة . فهنالك الفرق المدنية التي تعمل لترويد الجيش بالمال ، وهنالك الفرق التي تعمل على تهريب الأسلحة ، وهنالك الفرق التي تقيم في ديارها نوعا من المستشفيات البسيطة التي يعمل بها الرجال والنساء لمالجة الجرحي ، أما نساء سائر

فقوة المجاهدين الحقيقية ، ليست في الثلاثين ألف قطعة من السلاح الخفيف التي علمكونها ، انما هي كما قلمنا ، قوة إيمانهم ، وعزمهم على الخروج من المدلة والهوان ، من جهة ، والتفاف الأمة حولهم ، رجالا ونساء التفافا روحانيا صادقا ، لا يضعف ولا يتزعزع ، من جهة أخرى . وكم من فئة قليلة غابت فئة كثيرة بأذن الله . والله مع الصابرين .

# حكم الجهات المحررة .

الجهات المحررة \_ وهي كثيرة في القطر الجزائري \_ تقع من ناحيتيها المسكرية والدنية تحت أشراف وإدارة القائد العام ؟ ويعينه « المرشد



(شكل ٣٣) فريق من المجاهدين النظاميين ، عند رجوعهم من معركة (شكل ٣٣) . و مناه هي الجزائر )

السياسي » الذي يتولى السلطة باسم جبهة التحرير الوطني . و هذه السلطة :

أولا: القضاء ، ويتولاه أحد الشيوخ ، العلماء أو الطابة ، أهمية السكمان ، فيحكم بين الناس بما أنزل الله . ولا تصدر أحكام فى لأن الأمة قد اختمرت بفكرة الثورة ، وأندمجت فى روحها ، بالانقلاب فى اسمى ممانيه ، فتركت النزاع والخصام وأقبلت على الجماعى المنظم . فإن شجر خلاف فسرعان ما يحله « القاضى » \_ المائم من المدارس العربية الحرة \_ بواسطة الأفناع والتراضى .

تانياً: الحباية ، فيقوم مستخلص الضرائب القوى بأخــ الف المستحقة على الناس ، حسب الدفاتر الحـكومية القدعة ، ويسلم الوصل الذي يبرىء الذمة . وقد أقبل الناس إقبالا منقطع النظير عرسائر ماعليهم من الضرائب ، ومهم من تطوع إلى جانب ذلك عمد أو بكل ماله نصراً للثورة وتأييداً لها .

ثالثاً: المرافق العامة ، كإصلاح الطرقات ، وإحياء الأرض ، و الأغذيه ، وإعانة الفلاحين على البذر ، والعناية بالمرضى والفقراء ، المدارس ، وتعهد الأمة ، وتهيئنها للدور العظيم المقبل ، دور والاستقلال . وفي كثير من الجهات ، توات السلطة القومية توزيع الاستعاريه على مستحقيها ، توزيعاً فردياً أو جماعياً . ويعين « السياسي » على مهام مستولياته ، جماعة من قدماء الموظفين المحليين الهالسياسي » على مهام مستولياته ، جماعة من قدماء الموظفين المحليين الهاليين الهاليان المحليات الموظفين المحليات المحلول المحليات المحليات الموظفين المحليات المحليات المحليات المحلول أن ثبت صلاحهم وإخلاصهم ، أو جماعة من الذين لم تستعملهم الجندية . ويجتمع حوله غالباً « مجلس جماعة » يمثل أحسن تمثيل سكان المنطقة .

#### الفوة الفرنسية:

لم يؤمن الفرنسيون لجمقهم وغرورهم ، بالثورة وقوتها، في الأيام الأولى. وقد ظنوا أنها فوران محلى لايلبث حتى ينتهمى أمره في بركة من الدم وأنون من النار . كما انتهى أمر الثورات السابقة . وقد خالوا أنهم قد قضوا القضاء المبرم على الأمة الجرائرية ، فلا يمسكن أن تقوم لها قائمة ، بثورة أو بأعمال إمجابية حقيقية .

لذلك اكتفوا بإرسال مالديهم من القوى أول يوم، أى بحو المائة ألف جندى، ووزعوهم على بعض النقط الحساسة، ورموا ببعضهم في ميدان الأوراس قصد إخماد حركته والتنكيل بأهله . ثم أخذوا يستعملون وسائل الزجر والفظاعة للقضاء على الثورة ، كما سيمر يك . لكنهم رأوا أنهم مهما ازدادوا إممانًا في سياسة البطش والتنكيل، إلا وازدادت الأمة اندفاعا في ميدان الثورة وتأييدها والالتفاف حولها، وعندئذ أخذوا ينادون بالويل والثبور، ويرسلون بالنجدات، ويأتون بكل أنواع الأسلحة ماخف منها ومائقل، وأعلنوا في بلادهم نوعا من التجهيز العام، على كرء من الأمة، فأصبحت قوتهم اليوم في قطر الجزائر تشمل:

أولا: ٤٠٠ ألف جندى ، من الفرق التي سلحتها أميركا لمواجهة ما اصطلحوا على تسميته بالخطر الشيوعي في أوربا . ثانياً : ١٠٠ ألف رجل من رجال الشرطة والجند رمة والحرس الوطنى وكلهم مسلح مشارك في العمليات .

ثالثا : ١٠٠ ألف من السكان المدنيين القرنسيين ، الذين وزعت عليهم الأسلحة الخفيفة ، داخل المدن والقرى ، ليتولوا أمر الدفاع عن أنفسهم ضد الجزائريين، وألف هؤلاء المدنيون الأوربيون فرقامن «الميليشيا» قامت بأدوار فظيمة في ميادين العدوان على الجزائريين الآمنين ، وقتلت الجموع الكبيرة منهم أشنع قتلة ، ولولا خوفها من رد الفعل القوى ، لاستمرت على أعمالها الفظيمة . ولقد توزعت الفرق العسكرية الفرنسية على مختلف المدن والقرى والنشآت العامة والجسور والسدود وغيرها ، لحراستها ، وحراسة والقرى والنشآت العامة والجسور والسدود وغيرها ، لحراستها ، وحراسة السكان المدنيين الأوربيين ، وخصص قسم منها كبير ، لجابهة الثورة



(شكل ٣٤) بعد المعركة . قتلي من الفرنسيين وأسرىبين يدىأبطال جيشالتحرير الوطني

ومحاولة كسر شوكتها أو الوقوف دون امتدادها . وأنت تمرف ماذا كانت النتيجة ...

أما السلاح الفرنسي ، فهو مؤلف من تلك الأسلحه الحديثة الصنع ، الختلفة الأنواع والأشكال التي أمدت بها أميركا الجندية الفرنسية ، حسب نظام حلف الدفاع « الأطلسي » والتي كانت مهيئة لمجابهة روسيا ودول الحلف الشرق .

فالجند الفرنسي في القطر الجزائري مجهز أعظم تجهيز ، بحيت أن القوة التي يقابل بها الشعب الجزائري اليوم ، أعظم من القوة التي قابل بها سيل الجند الألماني الهملري عام ١٩٤٠ .

ويمتمد الفرنسيون زيادة على أسلحتهم المختلفة ، على ١٤٠٠ طائرة عندلفة الأنواع ، و ٨٠ طائرة عمودية من نوع الهلميكوبتر ، و ١٧٠٠ دبابة وسيارة مصفحة ، إلى كامل مايلزم الجندية الحديثة من آلات وأدوات ، ومستشفيات متنقلة ، وآلات الاتصال اللاسلكي ، وغير ذلك . مع أسطول بحرى ضخم .

كل هذا تقابله الأمة بقوة إيمانها ، فتتغلب عليه ، ويقابله المجاهدون ببنادقهم الغليلة ووسائلهم الضعيفة ، فيقهرونه ، ويهزمونه . وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكميم .

#### التربيعة :

لسكن الجند الفرنسي لا يمتمد في حربه مع الجزائريين على الطرق الحريبية المألوفة، ولاعلى المقابلات الشريفة المسكرية في ميدان القتال وجها لوجه إنه لمجزه وفتوره لا يكاد يقابل المجاهدين إلا ماعندما يجبرونه على المقابلة الما يصب جام انتقامه ويسلط سوط عذابه على الجوع المدنية ، في القري والبوادي والمدن ، فيقتل دون شفقة ولارحمة ، ويسلك سياسة الإفناء الجماعي بصفة لانمرف أنها وقعت في حرب استعارية أخرى .

والتربيمة هي آخر اختراعاته : يحدد فوق الخارطة مربما من الأرض في الجهة التي تقع تحت تصرف الثورة ، ثم يحيط الجند بذلك المربع في الجهة التي تقع تحت تصرف الثورة ، ثم يحيط الجند بذلك المربع في وتنصب حوله المدافع المختلفة ، وتحوم الطائرات فوقه ، وتسدد نحوه بطاريات السفن الحربية مدافعها إن كان قريباً من البحر . وفي الساعة الممينة ، تنقض سائر القوى من البر والبحر والجو على ذلك المربع ، فتتركه بعد حين قاعة صفصفا ، وتدك سائر مافيه من قرى ومشاتى وغيرها .

فالرجال المسلحون يمرفون المسالك . ويسرعون ساعة ابتداء القذف إلى مخابئهم ، ريمًا يتمكنون من الإنسحاب خارج المنطقة الجهنمية ، بيمًا يحصد الموت الزوام كل إنسان من المدنيين وكل حيوان داخل تلك المنطقة .

ولقد تكررت مثل هذه العملية مراراً عديدة ، وخاصة بمنطقى الثورية في الشمال الشرق ، وفي وادى الساحل ، وفي بعض الجهات من بلاد القبائل الكبرى ، بحيث جاوز عدد الضحايا المدنيين ، من جراء هياء



(شكل ٥٣) مكذا يقع التفتيش المخجل. كل يوم ، وفي كل مدينـــة أو قرية ، من قبل الجند الفرنسي بالبلاد الجزائرية -

التربيمات وغيرها من أنواع المذابح الجماعية ، الماية والثلاثين ألفاً ، إلى يوم ٢٠ يوليو سنة ١٩٥٦ .

### الفظائع والمنكرات :

ولقد خيل للجند الفرنسى ، أنه يستطيع قهر قوة الشعب المعنوية ، وإرغام المجاهدين على وضع السلاح ، عا يرتكبه فى المدن والقرى والبوادى من المذابح الفظيمة ، والقتل الجماعى ، والاعتداء على عفاف النساء ، وسرقة الأمتعة ، وإتلاف المؤن والأقوات ، مما أصبح مضرب المثل ، ولا يستطيع الإنسان أن يفصله على صفحات هذه الفذلكة الوجيزة ، إيما هو مسجل مسطور ، وستصدر به كتب ومجلدات ، لتخليد آثار المدنية الاستمارية الفرنسية ، فى الفرن العشرين .



(شكل ٣٦) هكدنا يقع تشريد النساء والأطفال بن مثات القرى ، إنتقاماً من الحجاهدين

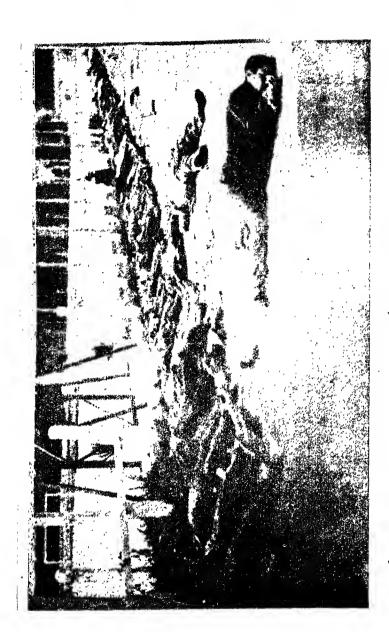

(شكل ٣٧) جثث مثال من شهداه الجزائريين ، فتلواأتناء عملية « تجلهير » وعرضوا ف اللعب البلدى عدينة سكيكدة

#### السجود والمعتفلات :

أما فى المدن وفى القرى ، فهنالك أنواع من الإهانة ومن التعذيب تصب على الجزائريين ، لايستطيع تحملها إلا من عـلم آنها نوع من أنواع الجهاد ، وأن نوم الحساب عنها قريب .

فأغلب رجال وشبان الطبقة المثقفة من الأمة ، أودعوا السيجون ، أو سيقوا إلى الفسيح من المعتقلات . وفي السيجون اليوم ١٤٩ رجلا قد حكم عليهم بالإعدام ، ونحو الأربعة آلاف ممن صدرت عليهم أحكام تتراوح بين المامين سجناً ، والأشفال المؤبدة . وثلاثة آلاف رجل لايزالون ينتظرون ما تأتى به أيام الاستمار ولياليه ، فهم كل يوم في خطر جديد .

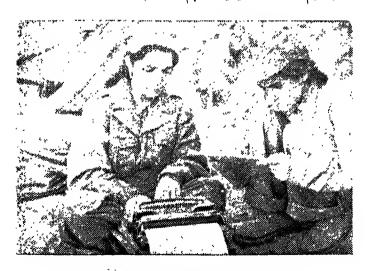

(شكل٣٨) البلت الجزائرية تعمل في مركزٌ قيادة عامة

أما المعتقلات ، وهي ١٩ فقد جمعت أغاب النخبة الفكرة العالمة العاملة من الأمة . وبين حدرانها أو أسلاكها الشائكة محو العشرة آلاف رجل هم نخبة رجال الأمة وزهرة شبامها .

وقليل من رجال الأمة ومفكريها ، ممن لم يتمكنوا من الالتجاء لمناطق الثورة ، قد استطاءوا الاختفاء أو السفر للخارج .

وهكذا تحاول السلطة الفرنسية ، بواسطة القتل الجاعى والفتك الخديع ، وبواسطة الفظائم والوبقات الخديع ، وبواسطة الفظائم والوبقات والآثام ، أن تحطم إرادة الثورة ، وأن تنال من عزيمة الثائرين المجاهدين . أما في المدن ، فباب القتل والتنكيل مفتوح على مصراعيه . والتفتيش المؤلم الجارح يشمل في كل بلدة عشرات الآلاف من الرجال والنساء .



(شكل ٣٩) البنت الجزائرية ، تتمرن على استمال الأسلحة الحديثة استعداداً لخوض معركة الحياة والشرف

ومنهم من يؤخذ بمد التفتيش إلى ساح الإعدام دون محاكمة أو سؤال ، وعددهم كثير جداً ، ومن أشهرهم الحكيم الكبير الدكتور ابن دزيرجب ، التلمسانى ، والأديب الكبير الأستاذ أحمد رضى حوحو القسطنطينى ، والمثات من أضرابهم ، رحمهم الله ، وعوض الأمة عنهم خيراً .

\* \* \*

وماذا كانت نتيجة كل هذا ياترى ؟

كانت النتيجة ، بعد عشرين شهراً من إعلان الثورة ، وبعد العذاب والتنكيل والزجر ، وبعد الآثام والموبقات العسكرية ، وبعد الآثيان بقوة تستطيع تدويخ دولة من الدول الأوروبية ، كانت النتيجة اليوم ، موفى يوليو ١٩٥٦ ، أن فرنسا الاستمارية قد أصابها الوهن ، وما أصاب الوهن الأمة الجزائرية .

كانت النتيجة ، أن المجاهدين قد ثبتوا في مراكزهم ، كل مراكزهم ،

كانت النتيجة ، أن الأمة الجزائرية قد اشتدت مقاومتها ، وتصلبت تصلباً فاق الرقم القياسي الذي كانت مشتهرة به منذ أقدم العصور .

كانت النتيجة ، أن الأمة مستمدة اليوم لخوض ممركة تدوم إلى ماشاء الله ، بيما أخذت فرنسا تتمامل ، وازدادت نقمة رأيها العام على حكومتها ، ونكاد تعلن الانتقاض على سياسة هذه الحرب الاستعارية الفاشلة .

كانت النتيجة ، أن المجاهدين يثبتون ، وأن الأمة تلتف حولهم كأنها

درع من زرد ، بينما الفرنسيون يتظاهرون ضد التحنيد ، وينامون قوق قصيان السكة الحديد ، لنع القطار الذي يحمل المجندين عن المسير لأرض الحزائر .

كانت النتيجة ، أن فرنسا أصيبت بخراب مالى لا نظير له ، فهى لم تستطع تحمل أعباء مليار فرنك يوماً ، نفقات هذه الحرب الجزائرية الفاشلة . وقد أصيبت معاملها بالشلل ، من جراء التجنيد الذى حرمها من قسم من اليد العاملة ، وأصيبت تجارتها بكارثة في الصميم ، لأن القطر الجزائري الذي كان يخذيها ، وكان يطعمها ويسقيها ، قد أصبح لا يكاد ينتج شيئاً ، ولا يكاد يستهلك شيئاً من مصنوعاتها .



(شكل ٤٠) قرية تحتفل بمرور فريق مؤلف من الشابات والشبان وقد تجندوا واستعدوا الموت في سبيل الحياة

# نظرة الى الخارج:

فإذا ما نحن جلنا بأبصارنا جولة فاحصة حول أرجاء المالم، وتأمُّلنا وتم هذه الثورة المدهشة، رأينا عجبا، وسممنا أعجب .

أنظرو الصحافة العالمية ، من أميركا إلى جنوب استراليا ، تروا أن الرأى العام العالمي قد أصبح مركزا حول هذه البقعة من الأرض الإفريقية ، أرض الجزائر المجاهدة ، يدرس قضيتها ويسجل أعمال مجاهديها ، ويحمل في الغالب على الاستعار الفرنسي حملات واسعة عريضة ، وينادى بوجوب إنصاف هذه الأمة التي نهضت كالرجل الواحد تريد حياة الحرية ، أو تريد موت الكرامة ، إنما لا تريد بحال ، ولا تقبل بحال ، ولا ترضى بحال ، ولا تقبل بحال ، ولا ترضى بحال ،

أنظروا جامعة الدول العربية ، وانظروا مجموع الدول العربية ، وانظروا كل أمم العروبة على الاطلاق: لقد التفت كلها حول القضية الجزائرية التفاتا قلبيا صادقا ، وانفجرت براكين الشعور العربي حول الشعب الجزائري ، حتى لكا أن الجزائريين قد حلوا في كل قلب عربي أبي ، ويتدفق هذا الشعور ماديا بشتى أنواع الإعانة ، فإن لم تكن هذه المعاونات متناسبة مع ثورة الشعور ، ومع حاجات الثورة الجزائرية ، فهي على كل حال موجودة ، وهي على كل حال مستمرة ، ونرجو أن كون على كل حال سائرة في طريق الزيادة لا في طريق النقصان .

انظروا تونس والمغرب الأقصى ، ولا يزال استقلالها في المهد صبيا ، أنهما قد ربطتا رسميا مستقبلهما بمستقبل الكفاح في القطر الجزائرى ، وعلمتا علم اليقين ، وأعلنتا علمهما، أنه لا استقلال لها بصفة حقيقية إلا متى تحررت الجزائر من قيود الاستعار، وشدت أزر شقيقتي الشرق والغرب في تضامن مغربي عربي متين ، فيه الرفعة والسؤدد والهضة الكبرى .

انظروا ذلك الحدث العالمي العظيم ، ذلك المؤتمر الذي يعتبر انقلابا في أوضاع السياسة وفاروقا بين العالم القديم والعالم الحديث : مؤتمر باندو بج أرأيتم ذلك المؤتمر الذي يمثل ثلاثة ارباع الأرض ؛ ويمثل قوى المستقبل في هذه الدنيا، يقرر الاعتراف بحق الشعب الجزائري في حريته ، والمنادات باستقلاله ، ويقرر وجوب التضامن البشرى حوله ، قولا وعملا وجهودا لكي يخرج من هذه المنطقة الاستعاريه الآفنة ، إلى منطقة النور والعلم والكرامة والاستقلال والحريه ؟ .

انظرواهيئة الأممالمتحدة تقررخلال دورتها السابقة (اكتوبر١٩٥٥) أن قضية الجزائر المجاهدة ليست قضية فرنسية بحتة حسب أدعاء فرنسا، بل هي قضية أممية، وأن لهيئة الأمم المتحدة حق دراستها وفحصها، وحق إصدار التوصيات بشأنها.

فإن لم يتم فى تلك الدورة شيء ، خضوعاً لملابسات سياسية خاصة ؛ فالمؤكد الذي لا ريب فيه هو أن هيئة الأم ستدرس هذه القضية دراسة عيقة أثناء دورتها المقبلة ، مفتتح سنة ١٩٥٧، وستحد أغلبية محترمة تؤيد الجزائر في مطالبتها بالحرية والاستقلال، مطالبة سجلت بالدماء و بالأرواح.

انظروا الهند، أنظروا با كستان، انظرو يوغسلافيا، انظروا السوفيتى، فالرجال المسئولون فى كل هذه الدول، قد تدخلوا رسميا فرنسا، وسموا السمى الحثيث للتأثير عليها، حتى تمدل عن سياسة المسكرية، وقد ظهر عدم جدواها، وتركن لسياسة التفاهم مع المجاهدة، على قاعدة العدل والانصاف وحق تقرير المصير.

انظروا مؤتمر بريونى ، يسير له بطل المروبة جمال عبد الناصر ، له بطل الهند ، شرى نهرو ، ويؤمه بطل يوغسلافيا المارشال : فيجتمعون ليفحصوا قضية الجزائر ، وليجدوا مخرجا عادلا الجزائر ، على الأسس التي وضعها مؤتمر باندونغ .

بل انظروا نفس حكومة فرنسا تنهار وتتخلى شيئاً فشيئاً عن سالتقليدية المتطرفة ، فتقول رسمياً أن الحل المسكرى مستحيل فوالحزائر ، أى أنها تمترف بصراحة أنها لن تستطيع التغلب على قوة شم هى تمترف رسميا ، بأن الجزائر في الند لن تكون قطعة من كسائر القطع الأخرى .

ثم انظروا نفس الأحزاب التي تشكل الأغلبية الحكومية ، في فالحزب الاشتراكي يقرر في مؤتمره بمدينة ليل ، أن قطر الجزائر ين ينال نظاماً مقبلا ، يملك قوة التشريع ، وقوة التنفيذ (حكومة) ، مع فرنسا بواسطة تماقد حر . والحزب الجمهوري الشمبي يقرو أ

فدرالية تكون دولة الجزائر ضمن أعضائها . والجزائريون يرفضون كلا من الحلين، لأنهما لا يحققان الاستقلال المنشود . أما الحزب الشيوعي، فينادى بالاستقلال واعطاء الكامة للشعب .

وانظروا الكثير من أحرار فرنسا ، والكثير من كتابها ، والكثير من فلاسفتها ، والكثير من صحافتها . يتألب كلهم للدفاع عن الحرية في قطر الجزائر . ويمنون في مهاجمة الاستعار ، وإظهار عيوبه ومساويه . ومنهم من سجن في سبيل هذه الحلة الصادقة ، ومنهم من ناله الأذي الكبير . ولا زالون مستمرين .

وهكذا مآل القضايا المادلة.

وهَكَذَا يَعُلُو الْحُقُّ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ .

فكل يوم يمر علينا في هذه الثورة ، ونحن صابرون سامدون ، يحقق لنا كسباً جديدا ، ويقربنا من الهدف الاسمى خطوات شاسعة . فقضيتنا تتلخص في ثلاث كلمات :

سلاح. ثبات. انتصار!.

#### \* \* \*

إن حكومة فرنسا تراودنا اليوم على أنصاف حلول . تريد فرنسا أن نوقف الحرب دون شروط ، مقابل اعترافها لنا باستقلال داخل واسع ، ضمن المنطقة الترابية الفرنسية ، على أن تجرى انتخابات حرة (؟) بعد ثلاثة أشهر من وقف الحرب ، لنقع المفاوضة مع وفد المنتخبين ، حول تنفيذ سياسة الإصلاحات الفرنسية المعروضة . والأمة الجزائرية ترفض هذه العروض السخيفة رفضاً حاسماً .

(م --- ۱۹ هذه مي الجزائر)

#### هذه هي إرادتنا . وهذا هو سبيلنا

فاذا ترید الأمة الجزائریة یا تری ، من وراء هذه الحرب القاسیة التی تحملت وقرها عشرین شهرا ، والتی لا تزال مستمدة لنحملها ، إذا لزمراً الحال ، أشهرا أخرى ؟ .

ولماذا هي ترفض بإباء وشمم عروض فرنسا ؟

هل هى تحارب حبا فى الحرب ؟ هل هى تقبل أن تحطم ديارها ويقتل رجالها ونساؤها وتصاب بالضربات الفتاكة ، كما تصيب خصمها بالضربات الفتاكة ، لمجرد التلذذ بالفناء ، والتسلية بأعمال الفتك والتخريب ؟

بل هى تقول فى لسان فصيح ، منطق ، معقول : أنها لمن ترضح أبدا ، ومهما كانت الحالة ، ومهما تغيرت الظروف ، لحسكم النظام الاستمارى الذى ضرب عليها الذل والمسكنة ، والذى حال بينها وبين العلم والعمل والثروة والسعادة ، والذى جعلها محسكومة بغير بنيها ، ووزع تروتها على غير ذويها ، وأبقاها تحت نظام هو شرأنواع النظم الرأسمالية ، بينها يستقبل العالم أجمع حياة النور والحرية ، والعزة والسكرامة . وما عروض فرنسا ، مهما تفننت فى زخرفتها نفاقاً وتضليلا ، إلا تثبيت للنظام الاستمارى ، وقضاء على الحرية والاستقلال .

أمة الجزائر تريد الاستقلال بأرضها . الاستقلال بحكها . الاستقلال بهتم المرافر الدول، بتقرير مصيرها . تريد أن تسكون أمة كسائر الأعلام ، ودولة كسائر الجنسيات ، وذات علم كسائر الأعلام . ثم أن أمة الجزائر لم تصب بعدوى العنصرية ، ولا تريد أن تسق غيرها من الكائس التي سقاها بها . فهي في استقلالها القبل ، الآتي قريبا لا ريب فيه ، تفسح في وجه الفرنسيين الذين استقروا في أرض الجزائر ميادين العمل ، على قاعدة التساوى التام ، على شرط أن يعتنقوا مخلصين الجنسية الجزائرية ، وعلى شرط أن لا يكون لهم أدنى امتياز ، مها كان أمره على بقية المواطنين ، لا من حيث السكم ، ولا من حيث الكيفية .

ولا تتسامح الأمة الجزائرية في أى شبر من راب أرضها ، كما هو محدد الآن ، وخاصة صحراءها الجنوبية التي هي جزء لا يتجزأ من تراثها القوى . فما تدعيه فرنسا هذه الأيام من محاولة بتر الصحراء عن أرض الجزائر ، إنما هو ادعاء باطلخاسر ، تقف الأمة الجزائرية ضده موقفاً صارماً لا هوادة ولا لين فيه .

وأمة الجزائر تريد أن تكون دولة ديمقراطية حرة ، تسير مع العالم الحديث متساوية في الحقوق والواجبات ، واضعة جهودها في خدمة المثل العليا الإنسانية ، وتحقيق السلام العالمي الدائم . مع شقيقاتها من العول العربية الحرسة .

إنها تعلم أن كل حرب لا تنتهى إلا بمفاوضات . وانها تعلم أن حربها هذه لا تنتهى كذلك إلا بمفاوضات . لكن هذه المفاوضات لا يمكن أن تقع – بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة – إلا على هذه الأسس :

أولها: الاعتراف الصريح من الحانب الفرنسي، باستقلال البلاد الحزائرية، استقلالا تاماً، يشملكل مظاهر السيادة القومية، وخاصة التمثيل السياسي، والقوة العسكرية الوطنية.

وثانيها: اطلاق سراح سائر المسجونين والمعتقلين من أحرار البلاد، وثالثها: المفاوضة مع جيش التحرير الوطنى وجبهة التحرير الوطنى بعد ذلك الاعتراف لوقف أعمال الحرب، والأقدام على بناء المستقبل الجزائرى المستقل والقضاء على مخلفات الاستعار، وذلك بواسطة حكومة جزائرية حرة، تشرف على أنتخاب مجلس تأسيسي حر.

هذا هوالحل الوحيد، المادل، الإنساني، الذي تريده الأمة الجزائرية والذي هي مستمدة لقبوله والعمل به منذ الساعة، متى رضخ الحصم للحق، وكيف عن المناد الاجرامي.

إنها تـكافح وتنتظر، ولا تمل الكفاح ولا تمل الانتظار، لانها واثمقا من الفوز والانتصار.

احمد توفيق المدنى

# الفهرسن

| ۲٥  | ٠,٥ - ١                                | 1     | التعريف بالبلاد الجزائرية  |
|-----|----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 00  | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 1 11  | ساحلها حدودها ،            |
| ٥٧  |                                        | 17    | سساحتها ،                  |
| ٥٨  | G. 5                                   | 15    | التل والساحل ،             |
| 71  | التوحيد «الموحدى» ،                    | 10    | النجود ،                   |
| 71  | د <b>ولة</b> بنی زیان ،                | 1     | الصحراء،                   |
| 77  | الجمهورية الجزائرية ،                  | 19    | اللحقات والطوارق الأمطار ، |
| ٧٦  | الأحتلال الفرنسي ،                     | 1. 4. | الأودية والأنهار ،         |
| ٨٠  | تكبة شرقية عامة ،                      | 77    |                            |
| ۸۳  | روح النصال الشعبي ،                    | 1 "   | السباخ والبحيرات ،         |
| ٨٤  | أحد باشا ،                             | . 70  | السدود،                    |
| 10  | الأمير عبد القادر ،                    | . 10  | الغابات ،                  |
| ۵٩  | فظائم وأهوال ،                         |       | سكان القطر الجزائري        |
|     | تحطيم أمة                              | 77    | « »la>yl.                  |
| 17  | استقرار الفرنسي <i>ين ،</i>            | 49    | العرب ،                    |
| 44  | الحكومة ،                              | ۴۲    | الأمازيغ ( البربر ) ،      |
| ١   | المهالات ( المديريات )،                | 78    | الفرنسيون ،                |
| ١.١ | البلديات ،                             | ٤١    | اليهود،                    |
| 1.4 | المجلس الجزائري ،                      |       | تاريخ القطر الجزائرى       |
| 1.0 | المجالس العمالية — والبلدية ،          | 10    | الفيئقبون ،                |
| 1.7 | الجاعات المجالس الفرنسية ،             | ٤٦.   | قرطاجية وسلطانها ،         |
| ۱٠٧ | الأرض والاستعار ،                      | ŧ٧    | ملوك نوميديا الوطنيون ،    |
|     | الفلاحة: الأعنابالقمح - الشعير،        | ٤A    | الاستعار الروماني ،        |
|     | الطباق – الحلفة – الزيتون – ،          | ٥٢    | الوندال ،                  |
| 117 | النخبل — التين — الماشية ،             | ٥٣    | الروم ،                    |

# الفهرسو

| ٥٣  | الفتح العربي ،                   | 1    | التعريف بالبلاد الجزائرية     |
|-----|----------------------------------|------|-------------------------------|
| ۵۵  | الدولة الرستمية ،                | 1 ,, | ساحلها – حدودها ،             |
| ٥γ  | التوحيد الفاطمي ،                | 17   | ساحتها ،                      |
| ٨٩  | دولة بني حماد ،                  | 17   | التل والساحل ،                |
| 71  | التوحيد «الموحدي» ،              | 10   | النجود ،                      |
| 75  | دولة بني زيان ،                  | 1 17 | الصحراء ،                     |
| ٦٧  | الجمهورية الجزائرية ،            | 19   | الملحقات والطوارق — الأمطار ، |
| ٧٦  | الأحتلال الفرنسي ،               | ۲.   | الأودية والأنهار ،            |
| ٨٠  | تكبة شرقية عامة ،                | 77   | السباخ والبحيرات ،            |
| ۸۳  | روح النضال الشعبي ،              | 74   | السدود ،                      |
| ٨ŧ  | أحمد باشا ،                      | . 70 | الغابات ،                     |
| 40  | الأمير عبد القادر ،              | ' '  | •                             |
| ٥٩  | فظائم وأهوال ،                   |      | سكان القطر الجزائري           |
|     | تحطيم أمة                        | 77   | الإحصاء ،                     |
| 97  | استقرار الفرنسيين ،              | 44   | اللعرب ،                      |
| 99  | الحكومة ،                        | 77   | الأمازيغ ( البربر ) ،         |
| ١   | العالات ( المديريات )،           | 71   | الفرنسيون ،                   |
| 1.1 | البلديات ،                       | ٤١   | اليهود ،                      |
| 1.4 | المجلس الجزائري ،                |      | تاريخ القطر الجزائري          |
| 1.0 | المجالس العمالية — والبلدية ،    | į۵   | الفينقيون ،                   |
| 1.7 | الجماعات — الحجالس الفرنسية ،    | ٤٦   | قرطاجنة وسلطانها ،            |
| 1.4 | الأرض والاستعار ،                | 14   | . ملوك نوميديا الوطنيون ،     |
|     | الفلاحة: الأعناب القمح - الشعير، | {}   | الاستعمار الروماني ،          |
|     | الطباق — الحلفة —الزيتون — ،     | ۲٥   | الوندال ،                     |
| 117 | النخيل — التين الماشية ،         | ٥٣   | الرُّوم ،                     |
|     | ı                                |      | ,                             |

| -474           | حزب الشعب الجزائرى ،         | 127  | الثروة المعدنية ء                |
|----------------|------------------------------|------|----------------------------------|
| े <b>"</b> १७९ | برنامج قیولیت ،              | 177  | الصناعه والتجارة ،               |
|                | المؤتمر الإسلامي ،           | 149  | المراسي الجزاعرية ،              |
| 774            | إضطهاد حزب الشعب،            | 14.  | المو اصلات ،                     |
| 175            | الحرب العظمى الثانية ،       | جور  | نتاءُم المأساة الاقتصادية ( الأ  |
| 3V /-          | أحباب البيان والحرية ،       |      | المطالة - المسكن - المرض اله     |
| 771            | ۸ مای ۱۹۵۶،                  | 147  | القضاء ،                         |
| 34.            | الدستور الجزائرى،            | 189  | سياسة التجهيل ،                  |
| 787            | التمدليس والتزوير ،          | 188  | التعليم الحر ،                   |
| ٠٨٨            | · خشب مسندة ،                | ١٤٦  | التعليم الفني ء                  |
| 7.4.7          | فظاءَـــة وأهوال ،           | ١٤٧  | الدينُ الإسالامي ،               |
| بات ء ۱۸۷      | التنكيل بحزب إنتصار الحر     | 189  | المعجزة النفسية ،                |
| 144            | جبهة الدفاع عن الحرية ،      |      | المقاومة                         |
| 144            | مقاطعة الإنتخابات ،          | 101  | الزعاطشة و نــكيتها ،            |
| 49. 6          | إنقسام حزب إنتصار الحريات    | 105  | ثوّرة أولاًد سيدى الشيخ ،        |
| -191           | لجنة الثورة للعمل والاتحاد ، | 108  | تورة الجرجرة،<br>- تورة الجرجرة، |
|                | <b>/</b>                     | 107  | البدوي ،                         |
| ى              | الثورة الكبرة                | 104  | الأوراس ،                        |
|                | n (1) N)                     | 104  | المقاومة السياسية ،              |
| .198           | إندلاع الثورة ،              | 101  | أول مقاومة قامية وطنية ، .       |
| 197            | العيد القومى ،               | 171  | الحرب الكبري الأولى ،            |
| 194            | جبهة التحرير الوطني ،        | 174: | قوانین ؛ فیفری ،                 |
|                | المنشور الأول المنهاجي       | ١٦٣  | الأمير خالد الهاشمي ،            |
| 199            | لجبهة التحرير الوطنى ،       | 178  | نجم شمال أفريقياً ،              |
| 4.4            | المفاوضات ،                  | 170  | نادي الترقي ،                    |
| .7.0           | الحركة الوطنية ،             | 177  | جعية العاماء                     |
|                | ا جبال أوراس ،               | 177  | وحدة النواب ،                    |
|                |                              |      |                                  |
|                |                              |      |                                  |
| •              |                              |      |                                  |

| ۲۲۳ | الرديف — القيادة ،      | ۲۱۰ | ، النمامشة ،          |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------|
| 471 | موقف الشعب ،            | 711 | القبائل الكبرى ،      |
| 770 | حكم الجهات المحررة ،    | 717 | ال الشرقي ،           |
| 777 | القوة الفرنسية ،        | 411 | عدالساحل ،            |
| ۲۳۰ | التربيعة ،              | 710 | نة و هران ،           |
| 777 | الفضائع والمنكرات .     |     | 3 -                   |
| 774 | السجون والمعتقلات ،     | 717 | ، الوسط والجنوب ،     |
| 777 | نتيجة الزجر والتمنكيل ، | 414 | ن الطرقات - المزارع ، |
| ۸۳۸ | نظرة إلى الخارج ،       | 77. | المحاهدين ،           |
| 717 | هذه هي إرادتنا ،        | 777 | حهم ،                 |
|     |                         | ı   |                       |

غلطات مطبعیة نرجو القاری الکریم اصلاحها قبل مطالعة الکتاب

| 5.7         |               |    |       |           |            |       |       |
|-------------|---------------|----|-------|-----------|------------|-------|-------|
| صواب        | خطأ           | س  | ص     | صواب      | خطأ        | س     | من    |
| نشأت        | تنشأت         | 17 | ٦٩    | النقاذه   | القاذة     | ٦     | ٩     |
| انديوان     | الدبوان       | ٣  | ٧٠    | لطلب      | لطب        | •     | ×     |
| التحرير لوا | التحرير الوقح | 11 | ٨٣    | الزَّاغز  | الزاغر     | ٧     | 44    |
| اصدقائها    | اصدقائه       | ٣  | ١٠٤   | بوحنيفيسه | بو خيفية   | 14    | 44    |
| يستأثر يم   | يستأثريها     | ١٤ | 114   | Liege     | Hier       | 17    | ۲ ۵   |
| ۳۱-         | 44.           | ٧  | 141   | الونشريس  | الو نشريين | ۱۷    | ۲٥    |
| ااعجب       | -الحجب        | 10 | 188   | d'Alep    | d'aep      | ١٨    | ۲۵    |
| العال       | المال         | ٨  | 148   | الزياتين  | الزاياتين  | ١     | 47    |
| الشيو خ     | الشيوح        | 11 | 160   |           | ا عدد      | A     | ۲٦    |
| ا وتأمر     | وتأعر         | ۱۵ | 127   |           | فتتكونت    | 1     | 44    |
| سنة         | سنت           | ٨  | 104   | بالأمازيع | بالمازيم   | 2     | THE T |
| فلم         | فم            | ۱۷ | 174   | وقدكانت   | وإذ كانت   | 1 2 5 | F 7   |
| وينددوا     | ويندون        | 17 | 1 4 4 |           | شاهد       | ۲     | ? 6 . |
| ا قعل عر    | فعل من        | 11 | ١٨٥   | التنكيل   | التتكيل    | A     | ٤٣    |
| كأنوا       | کان           | 11 | 191   | الغة      | الفة       |       | ٤٦    |
| الأصلاحا    | الاصطلاحات    | \  | 7 . 7 | مستقلة    | مسقنتية    | ٣     | ٦٥    |
| بالسياد     | يالسيادة      | ١. | 7.4   | 17.       | 179        | ٤     | 07    |
|             |               |    |       | سبعة      | ستة        | 11.   | ٦٥    |
|             |               |    |       |           |            |       | 11 1  |

